للإمام محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ۱۳۱ - ۱۷۱ هـ

طبعة جديدة موافقة لترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ومُخَرَّجة الأحاديث المتفق غليها بين البخاري ومسلم

الجزء الثاني

من حديث (١٧٣) إلى حديث (٥١٩)

الناشر

مكتبة الإيمان – المنصورة

أمام جامعة الأزهر







# حقوق الطبع محفوظة مكتبة الإيمان - المنصورة

أمام جامعة الأزهر ت: ۰۵۰/۲۲٥۷۸۸۲





### (٧٦) بَابِ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٢٧٩ - (١٧٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُمْقَارِةٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا أَلِيكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنِ الزَّيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَمْيُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَمْيُورِ الْمَادِمَةِ. إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ. فَيَقْبَضُ مِنْهَا. وَإِلَيْهَا وَالْمَعْمَلُ مِنْ وَمُولًا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُسْرَفُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَالِهُ مِنْ أَمْتِهِ وَالسَّمَا لِهُ مِنْ أَمْتِهِ وَاللَّهُ مِنْ أَمْتِهِ وَمِنَا لِمَعْرَالِ لِمَالَهُ مِنْ أَمْتِهِ وَاللَّهُ مِنْ أَمْتُولُ لِمَنْ لَمْ يُسْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أَمْتِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْتِهِ اللَّهِ مِنْ أَمْتِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْتِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْتُولُ اللَّهِ مِنْ أَمْتُولُ لِمَنْ لَمْ يُسْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمْتِهِمَاتُ. .

٢٨٠ - (١٧٤) وحَدْثَنِي أَبُو الرّبِيعِ الرّهْرانِيُ حَدَّثَنَا عَبَادٌ (وَهُوَ ابْنُ الْعُوّامِ) حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ قَالَ: هَلْكَ زِرَّ بْنَ مُبْيُشِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَكَانَ قَالَ قَوْسَيْنِ أَوْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَكَانَ قَالَ قَوْسَيْنِ أَوْ اللَّهِيَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِيَ اللَّهَ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢٨١ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ الشَّيْبَانِيُ
 عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَانُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ
 عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاح.

٢٨٢ - (...) حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُعْبَدُ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَّ بْنَ مُجَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبْرَى ﴾ [النجم: ١٨] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّ مِاتَةِ جَنَاح.

### (بَابِ نِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى)

الشرح: قوله: (انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة) كذا هو في جميع الأصول (السادسة) وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح. وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى، وتسميتها بالمنتهى. قلت: ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة

ومعظمها في السابعة فقد علم أنها في نهاية من العظم. وقد قال الخليل - رحمه الله -: هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السموات والجنة. وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض - رحمه الله - في قوله: إن مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها في الأرض فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه. والله أعلم.

قوله: (وغفر لمن لم يشرك بالله من أمنه شيئا المقحمات) هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم: الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. والله أعلم.

والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصًا من الأمة أي: يغفر لبعض الأمة المقحمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة (من) لا تقتضي العموم مطلقًا، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الإخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقًا لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. والله أعلم.

\* \* \*

(٧٧) بَابِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُ ﷺ رَبُّهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ؟

٢٨٣ - (١٧٥) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا عَلِيمٌ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
 عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣] قال: رأى جِبْرِيلَ.

٢٨٤ - (١٧٦) حَدُّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبَاس قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.
 عَطَاءِ عَن ابْن عَبَاس قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

٢٨٥ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ
 قَالَ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصْيْنِ أَبِي جَهْمَةً عَنْ أَبِي الْقَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُحْرَى﴾ [النجم: ١٣] قالَ: رَآهُ يُفُوَادِهِ مَرَّتَيْن.

٢٨٦ - (...) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ الأَعْمَشِ

كتاب الإيعان

حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الإشادِ.

٧٨٧ - (١٧٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِعًا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ! ثَلَاتٌ مَنْ تَكَلُّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِقًا فَجَلَسْتُ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرينِي وَلَا تَعْجَلِينِي. أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْق الْمُبِينِ ﴾ [النجم: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُحْرَى ﴾ [النجم: ١٣] فَقَالَتْ: أَنَا أَوُّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ. لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّنَيْنِ. رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ. سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الشورى: ٥١] قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَمَ شَيْثًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧] قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]. [خ: ٤٨٥٥]

٢٨٨ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلِيَّةَ وَزَادَ فَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمَا شَيِئاً مِمَّا أَنْوِلَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى اللَّهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتِّي اللَّهَ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقً أَنْ تَخْشَاهُ [الأحزاب: ٣٧].

٢٨٩ - (...) حَذَثَنَا ابْنُ نُمَثِرِ حَدُّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ
 قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبُهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي
 لِمَا قُلْتَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتُمُ وَأَطْوَلُ.

٢٩٠-(. . . ) وحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَثِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا زَكَرِيًّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنْ

عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ فَوْله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٩-١١] قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدُّ أُفَقَ السَّمَاء. السَّمَاء.

# (بَابِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى } وَهَلْ رَأَى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ وَهَلْ رَأَى الإِسْرَاءِ ؟)

الشرح: قال القاضي عياض – رحمه الله: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا ﷺ ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثه عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن - رحمه الله - وكان يحلف على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل، وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري، وجماعة من أصحابه أنه رآه، ووقف بعض مشايخنا في هذا، وقال: ليس عليه دليل واضِّ ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة وسؤال موسى إياها دليل على جوازها إذ لَّا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه، وقد اختلفوا في رؤية موسى ﷺ ربه، وفي مقتضى الآية ورؤية الجبلِ، ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنهما رأياه وكِذلك اخْتلفوا في أن نبينا محمدًا ﷺ هلَّ كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزا بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ﴿ثم دنا فتدلى﴾ فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي ﷺ أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهي. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي عليه إلى ربه سبحانه وتعالى أو من الله تعالى، وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بالحدود، فيكون معنى دنو النبي ﷺ من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه، وإشراق أنوار معرفته عليه، وإطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه، ويكون قوله تعالى: ﴿قاب قوسين أو أدني﴾على هذا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا ﷺ ومن الله إجابة الرغبة وإبانة المنزلة ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله ﷺ عن ربه عز وجل: «من تقرب منى شبرًا تقربت منه ذراعًا . . . الحديث، هذا آخر كلام القاضي.

وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية. قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت كثيرة لكنا لا نتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمدﷺ) وعن عكرمة سأل ابن عباس رضي الله عنهمًا هل رأى محمدﷺ ربه؟ قال: نعم. وقد روي بإسنادُ لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رأى محمد ﷺ ربه. وكمان الحسن يحلف لقد رأى محمدﷺ ربه. والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد ﷺ ربه؟ فأخبره أنه رآه. ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي ﷺ يقول: لم أر ربي، وإنما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا، ولقول الله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ والصحابي إذا قال قولًا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة. وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها فإنها ليست مما يدرك بالعقل، ويؤخذ بالظن، وإنما يتلقى بالسماع ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، ثم إن ابن عباس أثبت شيئًا نفاه غيره والمثبت مقدم على النافي، هذا كلام صاحب التحرير، فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء: أن رسول الله ﷺ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم. وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ﷺ هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله على ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات وسنوضح الجواب عنها.

فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة والله تعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة، وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرناه؛ فإنه في نهاية من الحسن مع اختصاره.

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام.

الثانى: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة.

الثالث: ما قاله بعض العلماء أن المراد بالوحى الكلام من غير واسطة، وهذا الذي قاله

هذا القائل وإن كان محتملًا ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية في المنام وكلاهما يسمى وحيًا.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَأُو من وراء حجاب ﴾ فقال الواحدي وغيره: معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه - سبحانه وتعالى - من حيث لا يرونه، وليس المراد أن هناك حجابًا يفصل موضعًا من موضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم. والله أعلم.

قوله: (وحدثني أبو الربيع الزهراني) هو بفتح الزاي وإسكان الهاء واسمه سليمان بن داود.

قول مسلم - رحمه الله -: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله) هذا الإسناد كله كوفيون. و (غياث) بالغين المعجمة. و (الشيباني) هو أبو إسحاق واسمه سليمان بن فيروز، وقيل: ابن خاقان، وقيل: ابن عمرو وهو تابعي. وأما (زر) فبكسر الزاي، وحبيش بضم الحاء وفتح الموحدة وأعره الشين المعجمة وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة وهو من كبار التابعين.

قوله: (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ قال: رأى جبريل له ستمائة جناح) هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو مذهبه في الآية، وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، مذهبه في الآية، وذهب جماعة إلى أن المراد أنه رأى ربه بفؤاده دون عينيه، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية النبي ربه عز وجل ليلة المعراج، قال ابن عباس وأبو ذر وابراهيم التيمي: رآه بقلبه. قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرًا حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين. قال: وقد ذهب جماعة من لفؤاده بصرًا حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين. قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع. قال المبرد: ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئًا فصدق فيه و (ما رأى) في موضع نصب أي: ما كذب الفؤاد مرئيه، وقرأ ابن عامر (ما كذب) بالتشديد. قال المبرد: معناه أنه رأى شيئًا فقبله، وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية للفؤاد فإن جعلتها للبصر فظاهر أي: ما كذب الفؤاد ما رآه البصر. هذا آخر كلام الواحدى.

قوله: (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ قال: رأى جبريل في صورته له ستماثة جناح) هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه هو قول كثيرين من السلف، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك: المراد أنه رأى سدرة المنتهى، وقيل: رأى رفرفًا أخضر، وفي الكبرى قولان للسلف منهم من يقول: هو نعت

للآيات، ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى: ﴿مآرب أخرى﴾ وقيل: هو صفة لمحذوفي تقديره: رأى من آيات ربه الآية الكبرى.

قوله: (عن أبي هريرة رضى الله عنه في قول الله تعالى: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ قال: رأى جبريل) وهكذا قاله أيضًا أكثر العلماء، قال الواحدي: قال أكثر العلماء: المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وقال ابن عباس: رأى ربه سبحانه وتعالى، وعلى هذا معنى ﴿نزلة أخرى﴾ يعود إلى النبي ﷺ فقد كانت له عرجات في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات فكل عرجة نزلة. والله أعلم.

قوله: (عن الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ ﴿ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال: رآه بفؤاده مرتين) هذا الذي قاله ابن عباس معناه: رأى النبي ﷺ ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين، وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعيون الأعمش وزياد وأبو العالمة بعضهم عن بعض، واسم الأعمش (سليمان بن مهران) تقدم بيانه مرات، و (جهمة) بفتح الجيم وإسكان الهاء، واسم أبي العالية (وفيع) بضم الراء وفتح الفاء. والله أعلم.

قوله: (أعظم الفرية) هي بكسر الفاء وإسكان الراء وهي الكذب، يقال: فري الشيء يفريه فريًا وافتراه يفتريه الفرية أو المحليق، وجمع الفرية فرى. قوله (أنظريني) أي: أمهليني. قوله: (عن مسروق ألم يقل الله تعالى: ﴿ولقد رآه بالأفق المبين﴾ وقول عائشة رضي الله عنها: أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الرسول بلغ﴾ ثم قالت: والله - تعالى - يقول: ﴿قال لا وعنا عائشة ومسروق أيضًا: والله عنهما بجواز قول المستدل بآية من القرآن: إن الله عز وجل يقول، وقد كره رضي الله عنهما بجواز قول المستدل بآية من القرآن: إن الله عز وجل يقول، وقد كره تقولوا إن الله يقول، ولكن قولوا: إن الله قال، وهذا الذي أنكره مطرف - رحمه الله عنواز الأمرين كما استعملته والتابعون ومن بعدهم من أثمة المسلمين، فالصحيح المختار والخلف وليس لمن أنكره حجة، ومما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وجل: ﴿والله يقول الدي يهذا السبل﴾ وفي صحيح مسلم - رحمه الله - عن أبي ذر رضي الله عنه والله أعله. والله أعله الله عنه والله أعله. والله أعله. والذا أعله. والله أعله المسلمة فله عشر رضي الله عنه قال: قال النبي على السبيل وفي صحيح مسلم - رحمه الله - عن أبي ذر أمثالها اله والله أعلم.

وأما قولها: (أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: ﴿مَا كَانَ لَبُشْرِ﴾) فهكذا هو في

معظم الأصول (ما كان) بحذف الواو والتلاوة وما كان بإثبات الواو؛ ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها. وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة، ولا يؤثر حذف الواو في ذلك وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث منها قوله فأنزل الله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ وقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين والتلاوة بالواو فيهما. والله أعلم.

وأما (مسروق) فقال أبو سعيد السمعاني في الأنساب: سمي مسروقًا؛ لأنه سرقه إسان في صغره ثم وجد. قوله على (رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض) وهو صحيح السماء إلى الأرض) وهو صحيح وأما (عظم خلقه) فضبط على وجهين أحدهما: بضم العين وإسكان الظاء، والثاني: بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح.

قوله: (سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد على ربه سبحانه وتعالى؟ فقالت: سبحان الله)، فمعناه التعجب من جهل مثل هذا، وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا، وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا، ولفظة (سبحان الله) لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله على "سبحان الله تطهري بها»، «وسبحان الله المسلم لا ينجس»، وقول الصحابة: سبحان الله، يا رسول الله، وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن السراج وغيره، وكذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله. والله أعلم.

وأما قولها رضي الله عنها: (قف شعري) فمعناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال، قال ابن الأعرابي. تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري، واقشعر جلدي، واشمأزت نفسي، قال النضر بن شميل: القفة كهيئة القشعربرة، وأصله التقبض والاجتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال، فيقوم الشعر لذلك سميت القفة التي هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها. والله أعلم.

قول مسلم - رحمه الله -: (حدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق) هؤلاء كلهم كوفيون وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة، وزكريا هو ابن أبي زائدة. واسم أبي زائدة خالد بن ميمون، وقيل: هبيرة، وابن أشوع هو سعد بن عمرو بن أشوع بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة.

قوله: (قلت لعائشة) رضي الله عنها فأين قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدة ما أوحى) فقالت: إنما ذاك جبريل عليه السلام) قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلو، هذا قول الفراء، وقال صاحب النظم: هذا على التقديم

والتأخير؛ لأن المعنى: ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو، قال ابن الأعرابي: تدلى إذا قرب بعد علو، قال الكلبي: المعنى دنا جبريل من محمد ﷺ فقرب منه، وقال الحسن وقتادة: ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي ﷺ.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ قَابِ قُوسِينَ أَو أَدْنَى ﴾ فالقاب ما بين القبضة والسية ولكل قوس قابان، والقاب في اللغة أيضًا: القدر، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، والمراد القوس التي يرمى عنها وهي القوس العربية، وخصت بالذكر على عادتهم، وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراع، هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعي، وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء، أي: يذرع. قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي على وقول الله تعالى: ﴿ أَو أَدَنَى ﴾ معناه أو أقرب، قال مقاتل: بل أوب، وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك، ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا، ومعنى الآية: أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه و كثرة أجزائه دنا من النبي على هذا الدنو. والله أعلم.

\* \* \*

### (٧٨) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ وَفِي قَوْلِهِ رَأَيْتُ نُورًا

٢٩١ - (١٧٨) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْقِ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُولُ أَنِّى أَرَاهُ».

٢٩٧ – (...) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثْنَا أَبِي. حَوَّدَّنَا هَمَامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ وَعَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ وَعَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٌ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيْتُ رَبُّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرًا: قَدْ سَأَلَتُ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرًا. قَدْ سَأَلَتُ فَقَالَ: هَرْ إِيْتُ بُورًا».

(بَابِ نِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ وَنِي قَوْلِهِ رَأَيْتُ نُورًا)

الشرح: قوله: (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه) وفي الرواية الأخرى: (رأيت نورًا) أما قوله ﷺ: (نور أنى أراه) فهو بتنوين نور وبفتح الهمزة في (أنى) وتشديد النون وفتحها، و (أراه) بفتح الهمزة

هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه: حجابه نور فكيف أراه؟. قال الإمام أبو عبد الله المازري - رحمه الله -: الضمير في (أواه) عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

قوله ﷺ (رأيت نورا) معناه: رأيت النور فحسب ولم أر غيره، قال وروي (نوراني أراه) بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قاناه أي: خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال، قال القاضي عياض – رحمه الله –: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورًا إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك، هذا مذهب جميع أئمة المسلمين، ومعنى قوله تعالى: ﴿ والله نور السموات والأرض ﴾ وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه، وقيل: هادي أهل السموات والأرض، وقيل: منور قلوب عباده المؤمنين، وقيل: معناه ذو البهجة والضياء والجمال. والله أعلم.

\* \* \*

(٧٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَفِي قَوْلِهِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشْفَهُ لَأَخْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

٢٩٣ - (١٧٩) حَدْفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبِ قَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ عَمْوهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْسِ كَلِمَاتِ: فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ . يَخْفِضُ الْفِيسُطُ وَيَرْفَعُهُ . يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ . وَعَمَلُ النَّهْارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ . وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهْارِ . وَجَابُهُ النُّورُ . (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ: النَّالُ ) لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الثَّالُ . وَبَهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الثَّالُ . وَلَيْ الْمُعَلِي النَّهُ مِي إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ النَّهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ . (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ النَّهُ مَا النَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا اللَّهُ مِنْ خَلْقِهُ . وَلَهُ مَثُلُ كُونُكُوا . وَلَهُ مَقُلُ حَلَيْنَا . وَلَهُ مَثُلُ عَلَيْهُ مِنْ خَلْقِهُ مِنْ خَلْقِهُ . وَلَيْهُ إِلَيْهِ بَعْمُ لُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَهُ مَقُلْ حَلَيْنَا .

٢٩٤ - (...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ
 قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَوْتِع كَلِمَاتِ. ثُمُّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ
 يَذْكُرْ "مِنْ خَلْقِهِ» وَقَالَ: حِجَابُهُ النُّورُ.

٢٩٥ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَامَ فِينَا

کتاب الإیمان

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَحِ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ. وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ حَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ. وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ».

(بَابَ نِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الشَّكَام إِنَّ اللَّهَ لَا بَنَامُ وَنِي قَوْلِهِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفْهُ لَاحْرَفَ سُبُحَاتُ وَخِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصُرُهُ مِنْ خَلْقِهِا

الشرح: قوله ﷺ: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور) وفي رواية: (النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) أما قوله ﷺ: "لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» فمعناه: أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلا، وأما قوله ﷺ: (يخفض القسط ويرفعه) فقال القاضي عياض: قال الهروي: قال ابن قتيبة القسط الميزان، وسمي قسطًا؛ لأن القسط: العدل، وبالميزان يقع العدل، قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة، وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الميزان، وقيل: المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل) وفي الرواية الثانية: (عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار) فمعنى الأول - والله أعلم - يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده، ويرفع إليه الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فالسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره وهي جمع سبحة. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى (سبحات وجهه) نوره وجلاله وبهاؤه، وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله منزه عن الجسم والحد، والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورًا أو نارًا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد بالوجه الذات، والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات، ولفظة (من) لبيان الجنس لا للتبعيض، والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورًا أو نارًا وتجلى لخلقه لأحرق

جلال ذاته جميع مخلوقاته. والله أعلم.

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى) ثم قال: (وفي رواية أبي بكر: عن الأعمش ولم يقل حدثنا) هذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري كوفي، واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو أبو شيبة، واسم أبي كريب: محمد بن العلاء، وأبو معاوية: محمد بن خارم بالخاء المعجمة، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو موسى: عبد الله بن قيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم ولكن طال العهد بهم فأردت تجديده لمن لا يحفظهم. وأما أبو عبيدة: فهو ابن عبد الله بن مسعود، واسمه: عبد الرحمن، وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد:

إحداهما: أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته.

والثانية: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش وعمرو وأبو عبيدة.

وأما قوله: (وفي رواية أبي بكر: عن الأعمش ولم يقل حدثنا) فهو من احتياط مسلم - رحمه الله - وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كريب وأبي بكر فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش؛ فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم - رحمه الله - فحصل فيه فائدتان:

إحداهما: أن (حدثنا) للاتصال بإجماع العلماء وفي (عن) خلافٌ كما قدمناه في الفصول وغيرها، والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضًا للاتصال إلا أن يكون قائلها مدلسًا فبين مسلم ذلك.

والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خلل فإنه إن اقتصر على (عن) كان مفوتًا لقوة (حدثنا) وراويًا بالمعنى، وإن اقتصر على (حدثنا) كان زائدًا في رواية أحدهما راويًا بالمعنى، وكل هذا مما يجتنب. والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

### (٨٠) بَابِ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

٢٩٦ - (١٨٠) حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَدِيُ وَأَبُو غَسَّانَ الْمَسْمَعِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَسَّانَ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّبِيِّ عَنِي اللَّهِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّبِيِّ عَنِي اللَّهِ بْنَ فَهْسٍ عَنْ أَبِيهُ عَنْ اللَّهِ بُنَ فَهْسٍ عَنْ أَبِيهُ عَنِ اللَّهِيِّ قَالَ: "جَنْتَانِ مِنْ فَهْبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَجَاتَانِ مِنْ لَهْفِهُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبْهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِدِ. في فِيهِمَا.

جَنَّةٍ عَدْن ». [خ: ٢٨٧٨]

٧٩٧ - (١٨١) حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ حَدَّثَنَا عَمْدُ بْنُ أَلِي نَبْلَ مَهْدِيًّ عَنْ صُهَيْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: تُرْمِدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيْضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجُنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ. فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ النَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَ

## (بَابِ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهِرَةِ رَبَّكُمْ سُبْهَانَهُ وَتَعَالَى)

الشرح: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً، وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذا الذي قالوه خطاً صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله على وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب الكلام وليس بنا المتكلمين من أهل السنة، وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا.

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشمري:

أحدهما: وقوعها.

والثاني: لا تقع.

ثم مذَّهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط، وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة - تعالى عن ذلك - بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. والله أعلم.

قوله في الإسناد (الجهضمي وأبو غسان المسمعي) أما (الجهضمي) فبفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة، وكذلك تقدم بيان أبي غسان، وأنه يجوز صرفه، وترك صرفه وأن اسمه: مالك بن عبد الواحد، وأن (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيعة جد القبيلة، وهذا كله وإن كان ظاهرًا وقد تقدم، إلا أني أعيده لطول العهد بموضعه. والله أعلم.

قوله: (عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس) هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري واسم أبي بكر: عمرو، وقيل: عامر. قوله على (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء في جنة عدن) قال العلماء: كان النبي على يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فعبر عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. قوله على (في جنة عدن) أي: الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر.

قوله: (حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة... الحديث) هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي قلق قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعًا عن ثابت غير حماد بن سلمة، ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد، وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي قلق ولاذكر صهيب، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث؛ فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي: أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوقًا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم.

### (٨١) بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

٢٩٩ - (١٨٣) حَدَّثَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيِي عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي دُفْيَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبُدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَلَلِكَ. يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ: الشَّمْسَ. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ: الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ: الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ، تَبَارَك وَتَعَالَى، فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا. فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَنِنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ. فَأَكُونُ أَنَا وَأُمْتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلُّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ. وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ! سَلَّمْ، سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَؤكِ السَّعْدَانِ. هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ. تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ. فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ. وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجِّى. حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَينتًا. مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ. يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَر السُّجُودِ. تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْن آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ. حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ. فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ. فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل. ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلْ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ. وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّارِ. فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ عَسَيتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ! فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدُمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَنِتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا

تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ. وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولُ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلُ عَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا وَعِزِّتِكَ! فَيُعُولُ لَهُ: فَهَلَ عَسَنْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلُ عَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا وَعِزِّتِكَ! فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ. فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَإِذَا فَيَعُولُ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثِيقَ. فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَإِذَا مَا أَعْفِي الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ بَبَارَكَ وَمَواثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ عَيْرَ مَا أَعْطِيتَ. وَيَلْكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطِيتَ عُهُودَكَ وَمَواثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ عَيْرَ مَا أَعْطِيتَ. وَيَلْكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَنْ لاَ تَسْأَلُ عَيْرَ مَا أَعْطِيتَ. وَيَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللّهَ مِنْهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ مَوْدَكَ وَمَوْلُكُ أَنْ لاَ تَسْأَلُ مَنْهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ مَلِكَ اللّهُ مِنْهُ مَعْهُ اللّهُ لَكُونُ أَلْكُولُ اللّهُ مِنْهُ مَا لَلْهُ مِنْهُ مَعْهُ اللّهُ مَعْهُ مَعْهُ اللّهُ لَلْكُ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللّهُ تَعْمَلَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللّهُ مَا مَعْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ لَيْذَكُرُهُ مِنْ كَذَالُكُ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ مَعْلًى اللّهُ لَلْكُ لَكُولُ مَنْ كَذَالُكُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْكُ لَكُولُ اللّهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ فَاللّهُ لَلْكُ لَلْكُ وَمِنْلُهُ مَعْهُ اللّهُ لَلْكُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْكُ لَلْكُ وَمِنْلُهُ مَعْهُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ ا

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْعًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ: أَشْهَدُ أَنَّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَوْلُهُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهُ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ.

٣٠٠ - (...) حَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا أَشُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا أَشُولُ اللَّهِيُّ أَنَّ أَبَا شُعْيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَسَعْدِ. وَسَعْدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

٣٠١ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَدَنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى. وَيَقُولُ اللهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ وَيَتُمَنَّى. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعْهُ..

٣٠٢ – (١٨٣) وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نْعَمْ. قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْس بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَّبِعْ كُلُ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرِ. وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَيْدْعَى الْيَهُودُ فَيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيْقَالُ: كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا. يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا. يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَثْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا: يَا رَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا) حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرفُونَهُ بهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ. فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءَ وَرِيَاءَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً. كُلُّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأْوُهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ. وَتَحِلُ الشَّفَاعَةُ. وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ! سَلَّمْ. سَلِّمْ». قِيلَ: يَا رَسُولَ

اللهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: ادَحْضُ مَزِلَةٌ فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ. تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُونِكَةٌ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ. فَيمُرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبُرْقِ وَكَالرُيحِ وَكَالطَيْرِ وَكَاجَوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ. فَنَاجِ مُسَلَّمٌ. وَمَحْدُوشٌ مُرْسَلٌ. وَمَكْدُوسٌ فِي فَالِهِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنكُمْ مِنْ أَلزِي جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنكُمْ مِنْ أَلْنِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحْجُونَ. فَيُقَالُ لَهُمَ النَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحْجُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ النَّذِينَ فِي النَّارِ مِنْ خَيْرِا قَدُ أَخْرَجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدُ أَمْنَ النَّارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ لَا النَّارُ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ الْمَالِدِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. النَّارُ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيْهُا أَحَدًا مِمَّنَ أَمْرَتَنَا . ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا. فَمَنْ وَجَذَتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ نِصْفُ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرِجُوهُ . فَيَخْرِجُوهُ . فَيَخْرِجُوهُ . فَيَعْرَاء فَمَنْ أَمْرَتَنَا . ثُمَّ يَقُولُنَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحْدًا مَعْنَ أَمُونَا الْمَعْلِ الْمَالِقَالَ فَيْمُولُ : وَبَعْلَا الْمَالِقُولُ : وَبَقَا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُنَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمْنُ أَمْرَتَنَا أَحْدُا مُونَ خَلْقَا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُنَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمْنُ أَمْرَتَنَا أَحْدُا . ثُمَّ يَقُولُ: الْجِعُوا عَلَى النَّا لِمُ نَذَرْ فِيهَا مِمْنُ أَمْرَتَنَا أَحْدُا مُولِي خَلَقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ: الْجِعُولُ : وَبِهَا مِعْنَ أَلُونُ عَلَى خَلُومُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

وَكَانَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِعْتُمْ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَوْهَ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا الْمُفْعَنِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِعُونَ وَشَفَعَ الْمَبْوِيَةُ وَشَفَعَ النَّبِعُونَ وَشَفَعَ الْمَلْمِيْكَةُ وَشَفَعَ النَّبِعُونَ وَشَفَعَ الْمُلْمِيْكَةُ وَشَفَعَ النَّبِعُونَ وَشَفَعَ الْمُلَوْتِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِعُونَ وَشَفَعَ الْمُلْمِيْكَةُ وَلَمْ يَنُو إِلَى النَّعْمِينَ . فَيَقْبِضُ فِي نَقْمِ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِ يَقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَبَرِ السَّيْلِ. أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ السَّيْلِ. أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ الْحَبَاقِ فِي نَقْولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقُ وَأَخْيَضِرُ . وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِ الْحَجَرِ الْحَبَاقِ فِي وَقَبِهِمُ الْمَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ. قَالَ: (فَيَحْرَجُونَ كَاللَّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْحَبَاقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ . يَعْرِفُهُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ . هَوْلَادٍ عُمْقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَذَعَلَهُمُ كَاللَّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ . يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَةِ . هَوْلَادُ عُنْقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْعَلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَقِ الْمُعْرَاجُونَ كَنَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَاجُونَ الْمُعْرَاجُونَ الْمُعْرَاجُونَ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاحُونَ اللَّهُ الْمُعْرَاحُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِعُولُ الْمُعْرَاحُونَ الْمُعْلِعُ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ . فَيَقُولُ : لَكُمْ عَلُولُ : لَاكُمْ اللَّهُ الْمُعْرَاحُونَ اللَهُ الْمُعْلِكُ الْمُعْرَاحُونَ اللَّهُ الْمُعْرَاحُونَ الْمُعْلِعُلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعُ أَحْدًا مِنَ الْمُعْلِعُولُ مَنَ هَذَا؟ فَيْقُولُ : يَا مُكُولُ الْمُعْلِعُ أَحْدُامُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ الْمُعْلِعُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُولُ الْلَهُ الْمُعْلِعُ الْمُؤْمِى الْمُعْلِعُ الْمُؤْلُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْلِعُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْلِعُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَاعُ الْمُ

رضَايَ. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». [خ: ٧٤٣٩]

قَالَ مُسْلِم: قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادِ رُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَوُمُّتُ لَهُ: الْدَعْدِيثِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَوُمُّتُ لَهُ: أُحَدُّتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَلَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ غَنْ صَعِيدِ بْنِ سَعْدِ فَنْ حَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَا عِنْ رَبِّدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا يَوْمُ صَحْوَ؟ هُ قُلْنَا: لاَ. وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُو نَحْوُ حَدِيثِ حَفْسِ بِنِهَ مَنْ مَنْهُ مَعْهُ الْعَلَى لَهُمْ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ وَلَا قَدَمٍ وَلَا قَدَمُ وَمُؤَلُوه لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ .

وَ أَلَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقٌ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ «فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَغْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ». فَأَثَرُ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ.

٣٠٣ - (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْبًا.

### (بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرَّؤْيَةِ)

الشرح: قوله ﷺ: (هل تضارون في القمر ليلة البدر؟) وفي الرواية الأخرى: (هل تضامون)، وروى (تضارون) بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟ ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير؟ وهو الضرر وروي أيضًا (تضامون) بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شدها فتح التاء، ومن خففها ضم التاء، ومعنى المشدد: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعنى المخفف: هل يلحقكم ضيم - وهو المشقة والتعب -؟ قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقال فيه بعض أهل اللغة تضارون أو تضامون بفتح التاء وتشديد الراء والميم، وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف، وكل هذا العاضي موية طاهر المعنى، وفي رواية للبخاري (لا تضامون أو لا تضارون) على الشك ومعناه: لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضًا في رؤيته. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فإنكم ترونه كذلك) معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف.

قوله: (الطواغيت) هو جمع طاغوت، قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى، وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم: الطاغوت الشيطان، وقيل: هو الأصنام، قال الواحدي: الطاغوت يكون واحدًا وجمعًا ويؤنث ويذكر. قال الله تعالى: ﴿ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد، وقال تعالى في الجمع ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ﴾ وقال في المؤنث ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ﴾ قال الواحدي ومثله من الأسماء الفلك يكون واحدًا وجمعًا ومذكرًا أو مؤنثًا قال النحويون: وزنه (فعلوت) والتاء زائدة، وهو مشتق من طغى وتقديره طغووت ثم قلبت الواو ألفًا. والله أعلم.

وقوله ﷺ: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين، لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون بهم أيضًا في الآخرة وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم، حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين، قال بعض العلماء: هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم: سحقًا سحقًا. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه).

اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين:

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقرلون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معتى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واحتاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.

والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم، فعلى هذا المذهب يقال في قوله على: (فيأتيهم الله) أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازًا، وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانًا، وقيل: المراد (يأتيهم الله) أي: يأتيهم بعض ملائكة الله، قال القاضي عياض - رحمه الله -: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث، قال: ويكون هذا الملك الذي

۲۳ کتاب الإیمان

جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق، قال: أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة، أي: يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان المؤمنين، فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: (أنا ربكم) رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم، ويستعيذون بالله منه.

وأما قوله ﷺ: (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون) فالمراد بالصورة هنا الصفة، ومعناه: فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربنا، وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصدة.

وأما قولهم: (نعوذ بالله منك) فقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الاستعادة من المنافقين خاصة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه وإنما استعادوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. وأما قوله ﷺ: (فيتبعونه) فمعناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم) هو بفتح الظاء وسكون الهاء ومعناه: يمد الصراط عليها، وفي هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته. وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي: منازلهم، والآخرون يسقطون فيها، أعاذنا الله الكريم منها، وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب. والله

لله ﷺ: (فأكون أنا وأمتي أول من يجيز) هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي آخره ومعناه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال: أجزت الوادي وجزته لغنان بمعنّى واحد، وقال الأصمعي: أجزته قطعته، وجزته مشيت فيه. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) معناه لشدة الأهوال والمراد لا يتكلم في حال الإجازة، وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضًا ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ودعوى الرسل يومئذِ اللهم سلم سلم) هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم

للخلق وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن فيدعى في كل موطن بما يليق به. والله أعلم.

قوله ﷺ: (وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان) أما (الكلاليب) فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، قال صاحب المطالع: هي خشبة في رأسها عقافة حديد، وقد تكون حديدًا كلها ويقال لها أيضًا: كلاب. وأما السعدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. قوله ﷺ: (تخطف الناس بأعمالهم) هو بفتح الطاء ويجوز كسرها، يقال: خطف وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أفصح، ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم على ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم.

قوله ﷺ: (فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى) أما الأول: فذكر القاضي عياض - رحمه الله - أنه روي على ثلاثة أوجه:

أحدها: (المؤمن يقي بعمله) بالميم والنون وبقي بالياء والقاف.

والثاني: الموثق بالمثلثة والقاف.

والثالث: الموبق يعني: بعمله فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعنى: بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون قال القاضي هذا أصحها، وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو الصواب، قال وفي (يقي) على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة، والثاني: بالباء المثناة من تحت من الوقاية، قلت: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول.

وأما قوله ﷺ: (ومنهم المجازى) فضبطناه بالجيم والزاي من المجازاة وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع، وذكر القاضي عياض - رحمه الله - في ضبطه خلاقًا فقال: رواه العذري وغيره (المجازى) كما ذكرناه، ورواه بعضهم (المخردل) بالخاء المعجمة والدال واللام، ورواه بعضهم في البخاري (المجردل) بالجيم. فأما الذي بالخاء فمعناه: المقطع أي: بالكلاليب يقال: خردلت اللحم أي قطعته، وقيل: خردلت بمعنى صرعت، ويقال بالذال المعجمة أيضًا، والجردلة بالجيم: الإشراف على الهلاك والسقوط.

قوله ﷺ: (تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود) ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها وهي: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض – رحمه الله – وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة. والمختار الأول، فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعًا أن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب: أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من

النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملًا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إلا ما خص. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيخرجون من النار قد امتحشوا) هو بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عياض - رحمه الله - عن متقني شيوخهم، قال: وهو وجه الكلام وبه ضبطه الخطابي والهروي، وقالوا في معناه احترقوا. قال القاضي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل) هكذا هو في الأصول (فينبتون منه) بالميم والنون، وهو صحيح ومعناه: ينبتون بسببه. وأما (الحبة) فبكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها (حبب) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء. وأما (حميل السيل) فبفتح الحاء وكسر الميم، وهو ما جاء به السيل من طين أو غناء ومعناه: محمول السيل، والمراد النشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

قوله: (قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها) أما (قشبني) فبقافِ مفتوحة ثم شين معجمة مخفقة مفتوحة ومعناه: سمني وآذاني وأهلكني، كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب، وقال الداودي معناه: غير جلدي وصورتي. وأما (ذكاؤها) فكذا وقع في جميع روايات الحديث (وذكاؤها) بالمد وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجها، والأشهر في اللغة ذكاها مقصور، وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان يقال: ذكت النار تذكو ذكا إذا اشتعلت، وأذكيتها أنا. والله أعلم.

قوله عز وجل: (هل عسيت) هو بفتح التاء على الخطاب، ويقال: بفتح السين وكسرها لغتان وقرئ بهما في السبع، قرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر وكسرها لغتان وقرئ بهما في السبع، قرأ نافع بالكسر والباقول. قوله ﷺ: (فإذا قام على باب البعنة انفهقت له المجنة فرأى ما فيها من الخير) أما (الخير) فبالخاء المعجمة والياء المثناة تحت، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول، وحكى القاضي عياض – رحمه الله –: أن بعض الرواة في مسلم رواه (الحبر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة ومعناه السرور، قال صاحب المطالع: كلاهما صحيح قال: والثاني أظهر، ورواه البخاري: (الحبرة والسرور) والحبرة: المسرة. وأما (انفهقت) فبفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه انفتحت واتسعت.

قوله: (فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه) قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله تعالى ليذكره من كذا وكذا) معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني، ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. قوله في رواية أبي هريرة: (لك ذلك ومثله معه) وفي رواية أبي سعيد (وعشرة أمثاله)، قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي ﷺ أعلم أولا بما في حديث أبي سعيد فأخبر به النبي ﷺ ولم يسمعه أبو هريرة.

قوله ﷺ: (ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) معناه: لا تضارون أصلًا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلًا.

قوله ﷺ: (حتى إذا ما لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب) أما البر فهو المطبع. وأما (غبر) فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه بقاياهم جمع غابر. وقوله ﷺ: (فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا) أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامقا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فالكفار يأتون جهنم - أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه - وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها. وأما (يحطم بعضها بعضًا) فعناه: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم: الكسر والإهلاك، والحطمة: اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها.

قوله ﷺ: (أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها) معنى رأوه فيها: علموها له وهي صفته المعلومة للمؤمنين، وهي أنه لا يشبهه شيء. وقد تقدم معنى الإتيان والصورة. والله أعلم.

قوله: (قالوا: ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم) معنى ولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى، وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته – سبحانه – من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله على معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد يقاطعون من حاد الله ورسوله تعلى على ذلك، وهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه، وقد أنكر القاضي عياض – رحمه الله – هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم، وادعى أنه مغير وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه. قوله على: (حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب) هكذا هو في الأصول (ليكاد أن ينقلب) بإثبات (أن)، وإثباتها مع ليكاد أن ينقلب) هكذا هو في الأصول (ليكاد أن ينقلب) بإثبات (أن)، وإثباتها مع لكاد كره عنه اللامتحان الشديد لام ثم باء موحدة. ومعناه والله أعلم: ينقلب عن الصواب، ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى. والله أعلم.

قوله على الفرد المستحدة عن ساق) ضبط (يكشف) بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي على قال ابن فورك: ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. قال القاضي عياض: وقيل: قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة لأنه يقال: ساق من الناس كما يقال: رجل من جراد، وقيل: قد يكون ساق مخلوقًا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة، وقيل: كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك، ويتجلى لهم فيخرون سجدًا. قال الخطابي - رحمه الله -: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ولا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة) هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: ﴿ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾ على جواز تكليف ما لا يطاق، وهذا استدلال باطل؛ فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم. وأما قوله ﷺ: (طبقة) فبفتح الطاء والباء. قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر أي صار فقاره واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود. والله أعلم.

ثم اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقوله على: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى» وهذا الذي قالوه باطل؛ بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين، وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى، وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم، وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى.

قوله ﷺ: (يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته) هكذا ضبطناه (صورته) بالهاء في آخرها، ووقع في أكثر الأصول أو كثير منها (في صورة) بغير هاء، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، والأول أظهر، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق، ومعناه: وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. قوله على: (ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة) الجسر: بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، وهو الصراط. ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقبل بضمها أي: تقع ويؤذن فيها.

قوله: (قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة) هو بتنوين دحض وداله مفتوحة والحاء ساكنة. و (مزلة): بفتح الميم وفي الزاي لغتان مشهورتان الفتح والكسر، والمدحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه دحضت الشمس أي: مالت، وحجة داحضة لا ثبات لها. قوله ﷺ: (فيه خطاطيف وكلاليب وحسك) أما الخطاطيف: فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد. والكلاليب بمعناه، وقد تقدم بيانهما، وأما الحسك فبفتح الحاء والسين المهملتين، وهو شوك صلب حديد.

قوله ﷺ: (فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم) معناه: أنهم ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس. ويلقى فيسقط في جهنم. وأما مكدوس فهو بالسين المهملة هكذا هو في الأصول وكذا نقله القاضي عياض – رحمه الله – عن أكثر الرواة قال: ورواه العذري بالشين المعجمة ومعناه بالمعجمة السوق، وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعض، ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضًا.

قوله على: (فو الذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استقصاء المحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار) اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه، أحدها: (استيضاء) بناء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة، والثاني: (استضاء) بحذف المثناة من تحت، والثالث: (استيفاء) بإثبات المثناة من تحت وبالفاء بدل الضاد، والرابح: (استقصاء) بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة. فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادنا، والثالث في بعضها، وهو الموجود في المرجود في الجمع بين الصحيحين للحميدي، والثالث في بعضها، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ، والرابع في بعضها، ولم يذكر القاضي عباض الجمع بين الصديحين لعبد الحق الحافظ، والرابع في بعضها، ولم يذكر القاضي عباض عبره، وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه، وادعى أنه تصحيف ووهم وفيه تغيير، وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية ابن بكير (بأشد مناشدة في استقصاء الحق يعني في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم)، وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله -، وليس الأمر على ما قاله؛ بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن. وقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن الليث ذكرناها أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئل للجبار تعالى وقفس إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم)، وهذه الرواية التي ذكرها اللبث توضح

المعنى فمعنى الرواية الأولى والثانية: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم، وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعناهما أيضًا: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. والله أعلم.

قوله سبحانه وتعالى: (من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة) قال القاضي عياض - رحمه الله -: قيل: معنى الخير هنا اليقين، قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة، ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: (يخرج من النارٍ من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا)، ومثله الرواية الأخرى: (يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرّج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط) وفي الحديث الآخر (لأخرجن من قال لا إله إلا الله). قال القاضي - رحمه الله -: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان، وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلًا عليه، وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان، وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: (من كان في قلبه ذرة وكذا) دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية، وفيَّه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة. هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله -. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرًا) هكذا هو (خيرًا) بإسكان الياء أي: صاحب خير. قوله سبحانه وتعالى: (شفعت الملائكة) هو بفتع الفاء وإنما ذكرته – وإن كان ظاهرًا – لأني رأيت من يصحفه ولا خلاف فيه يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. قوله ﷺ: (فيقبض قبضة من النار) معناه يجمع جماعة. قوله ﷺ: (فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا) معنى عادوا: صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك بل معناه: صار. وأما (الحمم) بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو الفحم، الواحدة حممة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة) أما (النهر) ففيه لغتان معروفتان فتح

الهاء وإسكانها والفتح أجود، وبه جاء القرآن العزيز. وأما (الأفواه) فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس، وأقواه الأزقة والأنهار أواثلها. قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها.

قوله ﷺ (ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض) أما (يكون) في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما يقع، وأصيفر وأخيضر مرفوعان، وأما يكون أبيض (فيكون) فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها.

قوله ﷺ (فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم) أما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع بهمزتين في أوله واخره، وبحدفهما وبإثبات الهمزة في أوله دور آخره وعكسه. وأما (الخواتم) فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها، ويقال أيضًا: خيتام وخاتام. قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها، قال: معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ. والله أعلم.

قوله ﷺ (يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله) أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله.

قوله: (قرأت على عيسى بن حماد زغبة) هو بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة وبعدها باء موحدة وهو لقب لحماد والد عيسى، ذكره أبو علي الغساني الجياني.

قوله: (وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه) هذا مما قد يسأل عنه فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره (القدم) وإنما تقدم (ولا خير قدموه) وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول: زاد بعد قوله: (ولا قدم) إذ لم يجر للقدم ذكر، وجوابه: أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها: (ولا قدم) بدل قوله في الأولى (خير) روقع فيها الزيادة فأراد مسلم – رحمه الله – بيان الزيادة، ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله: ولا خير قدموه أي زاد بعد قوله ولا قدم قدموه أي زاد بعد قوله في روايته وأن بعد قوله في روايته ولا قدم قدموه. واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته وأن زيادته بعد هذا. والله أعلم.

والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناه الخير كما في الرواية الأخرى. والله أعلم.

قوله: (وليس في حديث الليث فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى بن حماد) أما قوله: (وما بعده) فمعطوف على فيقولون ربنا، أي: ليس فيه فيقولون ربنا ولا ما بعده. وأما قوله (فأقر به عيسى) فمعناه أقر بقول له أولاً أخبركم الليث بن سعد إلى آخره. والله أعلم.

قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة) فقوله (بإسنادهما) يعني بإسناد ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن كتاب الإيمان

أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومراد مسلم - رحمه الله - أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد، فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث حفص. والله عز وجل أعلم.

(٨٢) بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحُدِينَ مِنَ النَّارِ

٣٠٤ – (١٨٤) وحَدُّنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْكُونُ بْنُ اللّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُدْخِلُ اللّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ. وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ. ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا. مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ فَي وَيُدْتُمُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالًا حَبَّةٍ مِنْ فَي نَهْرِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا حُمْمًا قَدْ الْمَتَحَشُوا. فَيَلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَبَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَادِ السَّيْلِ. أَلَمْ تَرُوهَا كَيْفَ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ. أَلَمْ تَرُوهَا كَيْفَ الْحَبُهُ مَمْرًاءَ مُلْتُويَةً».

٣ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. ح وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْبٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْبٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَا: فَيُلْقُونَ فِي نَهَرٍ يُقَالَ لَهُ: الْحَيَاةُ. وَلَمْ يَشُكًا. وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ: كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيَةٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْل.
أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْل.

٣٠٦ - (١٨٥) وحَدَّثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَمْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّهِ ﷺ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّهِ عَمْ أَهْلُهَا. فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَونَ. وَلَكِن نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِدُنُوبِهِمْ (أَوْ قَالَ: بِحَطَايَاهُمْ) فَأَمَّاتَهُمْ إِمَاتَةً. حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا. أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ. فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ. فَبُتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ. ثُمُّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى هَنْ اللَّهُ فِي خَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

٣٠٧ - (...) وحَدَّثْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

## (بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ)

الشرح: قال القاضي عياض - رحمه الله -: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى: ﴿ يومنذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً وقوله: ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وأمثالهما، وبخبر الصادق ﷺ وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَهَمَا تَنفعهم شَفَاعة الشافعين ﴾ وبقوله تعالى: ﴿ وَمَا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ وهذه الآيات شفاعة الشافعين وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار، لكن الشفاعة خمسة أقسام:

أولها: مختصة بنبينا وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها.

الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذه وردت أيضًا لنبينا ﷺ، وقد ذكرها مسلم - رحمه الله -.

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ﷺ ومن شاء الله تعالى، وسننبه على موضعها قريتاً إن شاء الله تعالى.

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا على والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث «لا يبقى فيها إلا الكافرون».

المخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضًا شفاعة الحشر الأول.

قال القاضي عياض: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا على ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد على الكونها لا تكون إلا للمذنبين فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب، وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصير، محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها الأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله - والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة) أما الحمم فتقدم بيانه في الباب السابق وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو الفحم، وقد تقدم فيه بيان الحبة والنهر وبيان امتحشوا وأنه بفتح الناء على المختار، وقيل بضمها ومعناه: احترقوا.

وقوله: (الحياة أو الحيا) هكذا وقع هنا وفي البخاري من رواية مالك وقد صرح البخاري في أول صحيحه بأن هذا الشك من مالك وروايات غيره (الحياة) بالتاء من غير شك ثم إن (الحيا) هنا مقصور وهو المطر، سمي حيا لأنه تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض. والله أعلم.

قوله: (كما تنبت الغثاء) هو بضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة المخففة وبالمد وآخره هاء، وهو: كل ما جاء به السيل، وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور، وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل بحذف الهاء من آخره وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوهما من الأقذاء. والله أعلم.

قوله: (وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمثة أو حميلة السيل) أما الأول: فهو (حمثة) بفتح الحاء وكسر الميم وبعدها همزة وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الثاني: فهو (حميلة) وهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخرى بمعنى المحمول وهو الغثاء الذي يحتمله السيل. والله أعلم.

قوله ﷺ: (أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها، ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماته حتى إذا كانوافحمًا أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الحنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل) هكذا وقع في معظم النسخ (أهل النار)، وفي بعضها أما (أهل النار) بزيادة (أما) وهذا أوضح والأول صحيح، وتكون الفاء في (فإنهم) زائدة وهو جائز.

وقوله: (فأماتهم) أي: أماتهم إماته، وحذف للعلم به وفي بعض النسخ: (فأماتهم) بتاءين أي: أماتتهم النار. وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث: أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها كما قال الله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ثم لا يموت فيها ولا يحيى ، وهذا جارٍ على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم.

وأما قوله على: (ولكن ناس أصابتهم النار) إلى آخره. فمعناه: أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة

إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحمًا، فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم، فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. وحكى القاضي عياض وتحمل الله و فيه وجهين: أحدهما: أنها إماتة حقيقية، والثاني: ليس بموت حقيقي، ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام، قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه. والله أعلم.

وأما قوله على: (ضبائر ضبائر) فكذا هو في الروايات والأصول (ضبائر ضبائر) مكرر مرتين وهو منصوب على الحال وهو بفتح الضاد البعجمة، وهو جمع (ضبارة) بفتح الضاد وكسرها لغتان حكاهما القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما، أشهرهما الكسر، ويقال فيها أيضًا: إضبارة بكسر الهمزة قال أهل اللغة: الضبائر: جماعات في تفرقة. وروى (ضبارات ضبارات). وأما قوله على: (فبثوا) فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة ومعناه: فرقوا. والله أعلم.

قوله (عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري) أما (أبو سعيد) فاسمه سعد بن مالك بن سنان، وأما (أبو نضرة) فاسمه: المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف. وأما (أبو مسلمة) فبفتح الميم وإسكان السين واسمه: سعيد بن يزيد الأردى البصرى. والله أعلم.

### (٨٣) بَابِ آخِر أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

٣٠٨ – (١٨٦) حَدْثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَلْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ: "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوبًا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: أَهْلِ الْجَنَّةِ مُخُولاً اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَاثُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيَعُولُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَمَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيْعُولُ اللَّهُ لَهُ: وَجَدْتُهَا مَلأًى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: وَجَدْتُهَا مَلأًى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهُبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ عَشْرَةً أَنْفَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةً أَنْفَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةً أَنْفَالِهَا. أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةً أَنْفَالِها. أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةً أَنْفَالِها.

لتاب الإيمان

الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي (أَوْ أَتَضْحَكُ بِي) وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. [خ: ٢٥٧١]

٣٠٩ – (...) وحَدْثُنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ)
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخَرُ أَهْلِ النَّارِ حُرُوجًا مِنَ النَّارِ. رَجُلُ يَخْرُجُ مِنْهَا رَحْفًا. فَيَقَالُ لَهُ: انظلِقُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخُلُوا الْمَنَازِلَ فَيَقَالُ لَهُ: النَّاسُ فَيَدُ كُلُ الْجَنَّةَ. فَيَعِدُ النَّاسَ قَدْ وَالْمَنَاذِلُ فَيَقُالُ لَهُ: لَكَ النِّي تَمَنَّيتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا. قَالَ فَيَقُولُ: تَعَمْ. فَيُقُالُ لَهُ: لَكَ النِّي تَمَنَّيتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا. قَالَ فَيَقُولُ: تَمَنَّ مَنْ مَنْ مِنْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَهَالَ لُهُ.

٣١٠ – (١٨٧) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمَعْمَ حَدُّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَقَادُ الْمَعْمَ حَدُّنَا قَابِتُ عَنْ أَنْسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنْةَ رَجُلْ. فَهُو يَمْشِي مَرَّةً وَيَخْبُو مَرَّةً. وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَمْتَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ. لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَلْفِينَ وَالآخِرِينَ. فَنُوْلُهُ أَنْ مَنْفَعُ لَهُ شَجَرَةً فَي مُنْهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلُّ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِي إِنَّ أَعْلَىٰ إِنَّ الْمَلْفَقِلُ بِظِلَهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلُّ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلَى إِنَّ أَعْلَى إِنَّ الْمَلْتَظِلُ بِظِلْهَا وَلَشَرَبُ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا. وَرَبُهُ مَائِهَا. فَيَشُولُ بِظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا. وَرَبُهُ مَائِهُا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلْكَ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلْهُ مُعْرَةً عِنْدَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلْهُ مُعْرَهُا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلْهُ مُعْرَهُا عَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلْهُ مُعْرَهًا عَنْهُا مَنْ الْعَلَى إِنْ أَنْتَيْكُ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيَعْلِمُهُ وَيَشُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْ لَا يَسْأَلُنِ طِلْهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِها. لَا أَنْ لَا يَسْأَلُنِ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَلْهُ مُعْمَولًا بِظِلْهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِها. لَا أَنْهَا يَالِهُ الْمَامُ مَائِها وَالْمَالُولُ مِنْ مَائِها وَالْمَالُولُ مِنْ مَائِها وَالْمَ مُعْولًا عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ اللْمَ مُعْمَالًا مِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْ

يَا رَبِّ! هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهَا. وَرَبُهُ يَغْذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه. فَيُذَنِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَذْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيْرُضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟».

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَنَ ضَحْكِ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَلَقُولُ: إِنِّي لَا رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْوَى مِنْي وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْوَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

### (بَاب آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوحًا)

الشرح: قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كليهما) هكذا وقع في معظم الأصول كليهما بالياء، ووقع في بعضها كلاهما بالألف مصلحا وقد قدمت في الفصول التي في أول الكتاب بيان جوازه بالياء.

قوله: (عن عبيدة) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. قوله ﷺ: (رجل يخرج من النار حبواً) وفي الرواية الأخرى: (رحفًا)، قال أهل اللغة الحبو: المشي على اليدين والرجلين، وربما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما الزحف: فقال ابن دريد وغيره: هو المشي على الاست مع إفراشه بصدره، فحصل من هذا أنه الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يرحف، وفي حالي يحبو. والله أعلم.

قوله: (أتسخّر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟) هذا شك من الراوي هل قال: أتسخر بي، أو قال: أتضحك بي، فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي؟ فمعناه: أتسخر بي؛ لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازًا وأما معنى (أتسخر بي)؟ هنا ففيه أقوال: أحدها: قاله المازري أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه؛ لأنه عاهد الله مرازًا ألا يسأله غير ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر الرجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنة، وتردده إليها وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له، فسمي الجزاء على السخرية سخرية، فقال أتسخر بي أي: تعاقبني بالإطماع. والقول الثاني: قاله أبو بكر الصوفي إن معناه: نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له،

قال: والهمزة في أتسخر بي همزة نفي، قال: وهذا كلام منبسط متدلل. والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشًا وفرحًا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي على في الرجل الآخر: أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: أنت عبدي وأنا ربك. والله أعلم.

واعلم أنه وقع في الروايات (أتسخر بي) وهو صحيح يقال: سخرت منه وسخرت به، والأول هو الأفصح الأشهر، وبه جاء القرآن. والثاني فصيح أيضًا وقد قال بعض العلماء: إنه إنما جاء بالياء لإرادة معناه كأنه قال: أتهزأ بي. والله أعلم.

قوله: (رأيت رسول الله شخص صحك حتى بدت نواجذه) هو بالجيم والذال المعجمة. قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم المراد بالنواجذ هنا الأنياب، وقيل: المراد هنا الضواحك، وقيل: المراد بها الأضراس، وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه، وفي هذا: جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن، ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها) وفي الرواية الأخرى: (لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا) هاتان الروايتان بمعنى واحد، وإحداهما تفسير الأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل.

وأما قوله على الأخرى في الكتاب: (فيقول الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها) وفي الرواية الأخرى: (أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله المؤلفات المؤليين، فإن المراد بالأولى من هاتين أن يقال له أولا: لك الدنيا ومثلها ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثاها كما بينه في الرواية الأخيرة، وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضًا منها ثم من يكثر البعض الذي يملكه ومنهم من يقل بعضه فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال له: لك عشرة أمثال هذا فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد. وهو أعلم.

قوله ﷺ: (آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة) أما (يكبو) فمعناه: يسقط على وجهه. وأما (تسفعه) فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة وفتح الفاء ومعناه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرًا.

قوله ﷺ: (لأنه يرى ما لا صبر له عليه)، كذا هو في الأصول في المرتين الأوليين. وأما الثالثة: فوقع في أكثر الأصول (ما لا صبر له عليها)، وفي بعضها (عليه)،وكلاهما صحيح. ومعنى (عليها): أي: نعمة لا صبر له عليها أي: عنها.

قوله عز وجل: (يا ابن آدم ما يصريني منك) هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة ومعناه يقطع مسألتك مني. قال أهل اللغة: (الصري) بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع وروي في غير مسلم (ما يصريك مني)، قال إبراهيم الحربي: هو الصواب، وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره (ما يصريني منك)، وليس هو كما قال بل كلاهما صحيح؛ فإن السائل متى انقطع من المسئول انقطع المسئول منه، والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. والله أعلم.

قوله: (قالوأ: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين) قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٨٤) بَابِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

٣١١ - (١٨٨) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا وَهَيْهُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةَ رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وجُهَهُ النَّهُ وجُهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ. وَمَثْلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدْمُنِي إِلَى هَذِهِ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ. وَمَثْلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلِّ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدْمُنِي إِلَى هَذِهُ اللَّهُ اللَّهُ جَرَةً أَكُونُ فِي ظِلْهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَمْ يَذْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ، قَالَ: «فَهُ مَنْ الْحُورِ الْعِينِ. فَقَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَخِياكُ يَتُعُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَخِياكُ يَتُعُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَخِياكُ يَتَعْوَلَانِ: الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّذِي أَخِياكُ لَكُولِينَ اللَّهُ مُونَ الْحُورِ الْعِينِ. فَقَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّذِي أَخِياكُ لَلَهُ اللَّهُ مَا أَعْطِيتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكَ وَلَكُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَعْطِيتُ اللَّهُ مُونَ الْحَدِيثُ عَلَى اللَّهُ مَا أَعْطِيتُهُ اللَّهِ الْخِيلِ لَهُ اللَّهُ مَا أَعْطِيتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَانِي الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِي الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٣١٧ - (١٨٩) حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْمَتْيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَتَةَ عَنْ مُطَرُّفِ وَابْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: سَيغَتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ سَمِعَا الشَّغْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبُرِ، يَوْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وحَدَّثِنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ. (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعًا الشَّعْبِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَ ۚ بْنَ شُعْبَةَ يُحْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِثْبَرِ. وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعًا الشَّعْبِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَ عَنَا اللَّهُ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَذَنَى أَهْلِ الْبَعَّةِ مَنْزِلَةٌ؟ قَالَ: هو رَجُلِ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ؟ قَلْقَالُ لَهُ: اذْخُلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخُلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخُلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْقَالُ لَهُ: اذْخُلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْقُولُ: وَضِيتُ، رَبِّ! كَيفُ وَلَ لَكُ مِثْلُ مُلْكِ مِنْ مُلُوكِ الذُّنْيا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: مَنْ مَنْ وَلَهُ وَمِثْلُهُ مَا الشَتَهَتُ تَفْسُكُ وَلَلْ اللَّذِينَ أَرْفِينَ الْجَامِقِ وَمِثْلُكُ اللَّهُ عَنْ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنُ وَلَهُ لَكُ اللَّذِينَ أَرْفُتُ مَا الشَتَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجَنِي لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ وَجَلَّ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنُ وَلَمْ يَعْطُرُ عَلَى قَلْبِ لِمَالَّهُ مُنْ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنُ وَلَمْ يَعْلِى لَهُ الْمُعْمِى لَهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمُ مِنْ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى اللْفِي الْمُعْمُ مِنْ فَرَةً وَمِلْ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولَا اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُلْلِقُ الْمُعْلَى ال

بِي ... ... ... عَذَفَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا. حَظًا. وَسَاقَ الْحَدِينَ بَنَحُوهِ. الْحَدِينَ بَنَحُوهِ.

٣١٤ - (١٩٠) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْمَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ. فَيقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: عَمْ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقَالُ لَهُ: نَعْمُ ضَلَيْهِ فَيْقَالُ لَهُ: فَيَعْلَلُ لَهُ كَا مَكَانًا كُذَا مُنَاعِعُ أَنْ يُنْكِرَ. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيْقَالُ لَهُ: فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْ عَبِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرْاهَا هَا هُنَا».

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

٣١٥ - (...) وَحَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٣١٦ – (١٩١) حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبَيْرِ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ. فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: فَتُدْعَى الأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ. الأَوْلُ وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: فَتُدْعَى الأُمْمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ. الأَوْلُ وَكَذَا انْظُرُ أَيْ ذَلِكَ فَيْقُولُونَ؛ نَشْطُرُ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا وَبُكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَشْطُرُ رَبُنَا. فَيَقُولُ: أَنَا وَبُعْمُ لَى مُنْ مَنْطُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَشْطُرُ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا وَبُعْمُ لَى فَيْقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَشْطُرُ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا وَبُعْمُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنِ، نُورًا. ثُمَّ يَشِعُونَهُ. وَعَلَى جِسْرِ حَهَيَّمَ كَلَالِكِ، وَحَسَلُك. تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ. ثُمُّ يَتْجُو الْمُؤْمِنُونَ. كَنَّ كِلَامُمُ لِيلَةَ الْبَدْرِ. سَبْعُونَ أَلْفَا لَا يُحَاسِبُونَ. ثُمُّ اللَّذِينَ كَكَرَابِهُ فَوْلُونَ عَنْهُ وَيَسْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ فَى السَّفَاءَةُ وَيَسْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ فَلَالَهُ وَكَالًا لَكُونَ الْفَالَ فَوْلُ الشَّفَاءَةُ وَيَسْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ فَى السَّفَاءَ وَيَسْفَعُونَ حَتَى يَنْجُومُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَنْ قَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ وَعَشَرَةُ أَمْعَالُونَ نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّفَاءِ وَمُعَلَ أَلُونَ الْمُعَالَ وَعَشَرَةً أَمْعَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُنَاءِ وَمَعَمُونَ نَجَالً السَّفَاءَ وَعَشَرَةً أَمْعَالِكُ السَّفَاءَ وَعَشَرَةً أَمْعَالًا مَعَهَا.

٣١٧ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُنِيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَذُٰنِهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيَدْخِلَهُمْ الْحَنَّةَ».

٣١٨ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ: أَسَمِعْتَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ.

٣١٩ - (...) حَدْثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ سُلَيْمِ الْعَنْيَرِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَخْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتْى يَذْخُلُونَ الْجَنَّةُ».

٣٢٠ - (...) وحَدْثَنَا حَجَّامُجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَعَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْحَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةِ ذَوِي عَدَدِ نُرِيدُ أَنْ نَحُجُّ. ثُمُّ نَحُرُجُ عَلَى النَّاسِ. عَالَى: فَمَرَزُنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ. جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةِ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَيَّمِيْنَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِب رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِلَّكُ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ [آل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِلَّكُ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [السجدة: ٣] فَمَا هَذَا اللَّهِ يَ تَقُولُونَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُوآنَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمِّدِ عَلَيْهِ السَّلَمِ ؟ (يَغْنِي اللَّهِ يَهِ يَعْتُهُ اللَّهُ فِيهِ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمِّدٍ ﷺ مَنْ يَحْرِجُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا فَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

وَ ٣٢١ - (١٩٢) حَدَّثَنَا هَدَّالُ بِنُ خَالِدِ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرانَ وَثَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ فَيَعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلا تُعِدْنِي فِيهَا. فَيْعُرَضُونَ عَلَى اللَّهِ. فَيَلْتَقِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلا تُعِدْنِي فِيهَا.

٣٢٧ - (١٩٣) حَدْثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ لِحَسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْنَجْرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ لِلَّلِكَ (وقَالَ ابْنُ عُبَيْدِ: فَيُلْهَمُونَ لِلَّلِكَ) فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِبَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُونَ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذُكُرُ خَطِيئَتُهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ يُوحًا ﷺ فَيْ رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ النُوا نُوحًا. أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا ﷺ. فَيْقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذُكُرُ خَطِيئَتُهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا ﷺ. وَلَكُونِ النُوا نُوحًا. أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا ﷺ. فَيْقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذُكُرُ خَطِيئَتُهُ النِّي أَصَابَ فَيسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهُا. لَيْ فَيَشُونَ لَوْحًا. فَيَأْتُونَ لَوْحًا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقِيقِهُ الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا لَوْلُولُ الْفُولُ الْمَالِقَ الْمَالَى الْمُعَلِّى الْمُكَالِيْنَا هُولَا لَاللَهُ الْمُولَ الْمَالِقُولُ الْمُؤَلِّي الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ ا

مِنْهَا. وَلَكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ ﷺ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذُّكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا. وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا. وَلَكِن اتْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَيَأْتُونِي . فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي . فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسُكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سِّلُ تَغْطَهُ، اشْفَعْ تُشْفَعْ , فَأَرْفَعُ رَأْسِي. فَأَخْمَدُ رَبِّي بِتَخْمِيدِ يُعَلَّمُنِيهِ رَبِّي ۖ ثُ أَشْفَعُ. فَيَحُدُ لِي حَدًا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُدَعِنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ. قُلْ تُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَهُ، الشَّفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلَّمْنِيهِ. فُمَّ أَشْفَعُ. ِ فَيَحُدُّ لِي حَدًا فَأَخْرِجِهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. (قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ) فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنِ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ» (قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ).

٣٢٣ - (...) وحَدُّثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَبَخْتَمِعُ الْمُؤْمِنُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَهْتَمُونَ بِذَلِكَ (أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ)» بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَرَانَةَ. وَقَالَ فِي الْعَيَامَةِ: «ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ (أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ) فَأَقُولُ: يَا رَبٌ! مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْتَدِيثِ: «ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ (أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ) فَأَقُولُ: يَا رَبٌ! مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرَانُ».

٣٧٤ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْهَمُونَ لِذَلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ «فَأْقُولُ: يَا رَبْ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ لِلْلَهُ مُنْ حَبَسَهُ الْفُرْآنُ. أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوهُ».

٣٢٥ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ

بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْمَعِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا: حَدَّنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّنَا مُعَاذُ عَدَّنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وَهُوَ ابْنُ هِمِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (يَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً.

- يَنَ إِنَّ مِنْهَالٍ فِي رِوَاتِيَهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شَّعْبَةَ فَحَدَّثَتُهُ بِالْحَدِيثِ. فَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَدِيثِ. إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّوْقِ، ذُرَةً قَالَ يَزِيدُ: صَحْفَ فِيهَا أَبُو بِشَطَامَ.

٣٢٦ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنْزِيُّ. ح وحَدَّثْنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالَ الْعَنْزِيُ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسُ بْن مَالِكِ وَتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ. فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى. فَاسْتَأَذَنَ لَنَا ثَابِتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَريرهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: اشْفَعْ لِلْدُرِّيَّتِكَ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ. فَيُؤْتَى مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيُؤْتَى عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأُوتَى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي. فَيُؤْذَنُ لِي. فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الآنَ. يُلْهِمْنِيهِ اللَّهُ. ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: رَبِّ! أَمْتِي. أَمَّتِي. فَيْقَالُ: انْطَلِقُ. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ. نُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالُ لِي: يَا مُخَمَّدُ! ۚ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ:

أُمْتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ لِي: الْطَلِقْ. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا. فَالْطَلِقُ فَافْعَلُ. ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحامِدِ. ثُمَّمَّ أَخُودُ إِلَى رَبِّي فَأَخْمِدُهُ بِتِلْكَ الْمَحامِدِ. ثُمَّمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَفُه وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمِّتِي. أُمِّتِي. فَيْقَالُ لِي: الْطَلِقْ. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِنْ مِثْقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنْ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ".

هَذَا حَدِيثُ أَنِّسِ الَّذِي اَنْتَأَنَا بِهِ. فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ. فَلَمَّا كُنّا بِظَهْرِ الْجَبّانِ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَمْنَا عَلَيْهِ، وَهُو مُسْتَخْفِ فِي دَارِ أَبِي حَلِيفَةَ. قَالَ: فَدَحُلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَمْنَا عَلَيْهِ، وَهُو مُسْتَخْفِ فِي دَارِ أَبِي حَلِيفَةَ. قَالَ: فَدَحُلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَمْنَا عَلَيْهِ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَمِيدِ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ. فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا. عَلَيْتُ مَلَى الشَّفِحُ أَوْ كَرِهِ أَنْ يُحِدُّنَاهُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا. قَلْنَ يَعْمُ مَلْنَا مُنْ عَشْرِينَ سَنَةً وَهُو يَوْمَئِذِ جَمِيعٌ، وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي أَنْسِي عَلَى الشَّيْخُ أَوْ كَرِهِ أَنْ يُحَدُّنُكُمْ فَتَتَكُلُوا. قُلْنَا لَهُ: حَدِّئُنَا، فَضَجِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ. مَا ذَكُرَتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدُّنُكُمُوهُ. "فُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الشَّفَخُ أَوْ كُوهُ أَنْ مُحَمَّدُ! ارْفَعْ عَبْلَ اللَّهُ عَلْنَ الْمُحَمِّدُ! الْفَعْ مُشَاعِلُكَ الْمُحَمَّدُ! الْفَعْ مُشَاعِدًا. فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! الْفَعْ وَالَابِعَةِ فَأَخْمَدُهُ بِيلُكَ الْمَحَامِدِ. ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا. فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! الْفَعْ مُشَاعِ لَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلَ ثُغُطَ، وَالْشَقِعُ تُشَقِعُ عُنَالًى لِي اللَّهُ الْمُعَلِّى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ، أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عَشْرِينَ سَنَةً وَمُو يَوْمِئِذِ جَمِيعٌ .

٣٧٧ - (١٩٤) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ (وَاتَفْقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ) قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَالَ بِشْمِ فَوْفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ. فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فَيَشْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ النَّهَرُ، وَتَذُنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمْ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلا

تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: النُّوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُا أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بَعِيهِ، وَتَقَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَغ لْنَا إِلَى رَبُكَ. أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. نَفْسِي. نَفْسِي. انْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. انْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوخًا. فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيدِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبُي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي. نَفْسِي. نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. انْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى عِلى أَيْقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَضَّلَكَ اللَّهُ، بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، عَلَى النَّاسِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ. فَيَأْتُونَ عِيسَى. فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ. أَلَا تَرَّى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونِي. فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ. أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ. فَآتِي تَحْتَ

الْعَرْشِ. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ، وَيَلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحْدِ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعُ رَأْسِكَ، سَلْ تُعْطَهُ، الشَّفَعُ تُشَفَّعُ، فَأَزْفَعُ رَأْسِي. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي. أُمِّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ مُحَمَّدُ! أَدْخِلِ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ. أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ. أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ.

٣٢٨ - (...) وحَدْفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِنْ تَرِيدِ وَلَحْم. فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ. وَكَانَتْ أَحَبُ الشَّاةِ إِلَيْهِ. فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَمَّ الْقَبَامَةِ» فَمَّ الْجَرَى فَقَالَ: «أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ» فَمَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ قَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ: كَيْفَهُ؟» قَالُوا: كَيْفَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِيرَبِّ الْعَالَمِينَ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي رُرْعَةَ. وَزَادَ فِي لِرَبِّ الْعَالَمِينَ». وَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلُهُ فِي الْكَوْكَبِ: هَذَا رَبِّي. وقَوْلِه لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. وقَوْلِه: إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! إِنْ مَا بَيْنَ كَيْرِهُمْ هَذَا. وقَوْلُه: إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! إِنْ مَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرِ أَوْ هَجِرِ أَوْ هَجَرِ وَمُكَةً».

#### قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.

٣٧٩-(١٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَرِيفِ بِنِ حَلِيفَةَ الْبَجِلِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجِعِيُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَأَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِيْ عَنْ حَدَّيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَحْمَعُ اللَّهُ تَبْارَكُ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُوْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: وَهَا لَمْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى وَهَلَ أَنِيكُمْ آدَمَ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى الْبَيْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ الْبَيْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خُلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ الْجَنَّةِ إِلَى مُوسَى ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيْقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ . إِنْ مُوسَى شَهُ فَيْقُولُ: اللَّهُ تَكُلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى شَهُ فَيْقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ . أَنْهُمُ اللَّهُ وَرُوحِهِ.

٤٧ كتاب الإيمان

فَيَقُولُ عِيسَى ﷺ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ: فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ. وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَانِ جَنَبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينَا وَشِمَالاً. فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، قَالَ: «أَلَمْ تَرَوا إِلَى كَالْبَرْقِ، قَالَ: هَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّيا أَيُّ شَيْءٍ كَمَرٌ الْبَرْقِ، قَالَ: «أَلَمْ تَرَوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَنِنٍ، " شَمُّ كَمَرُ الرِّيحِ. ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدُ الرِّجَالِ. تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ. وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلَمْ الرِّجَالِ. تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ. وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ! سَلَمْ سَلَمْ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا وَشَالُهُمْ. وَنَجْدُوسٌ يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا وَفِي حَافَتَيْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ. مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ. وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.

#### (بَابِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً نِيهَا)

الشرح: قوله: (عن النعمان بن أبي عياش) هو بالشين المعجمة وهو أبو عياش الزمقي الأنصاري الصحابي المعروف، في اسمه خلاف مشهور قيل: زيد بن الصامت، وقيل: زيد بن النعمان، وقيل: عبيد، وقيل: عبد الرحمن. قوله ﷺ: (فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك) هكذا ثبت في الروايات والأصول (زوجتاه) بالتاء تثنية زوجة بالهاء، وهي لغة صحيحة معروفة، وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب، وذكرها ابن السكيت وجماعات من أهل اللغة.

وقوله ﷺ: (فتقولان) هو بالتاء المثناة من فوق وإنما ضبطت هذا وإن كان ظاهرًا لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميز فيقوله بالمثناة من تحت، وذلك لحن لا شك فيه قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَ مَن دُونَهُمُ عَالَى الله تعالى: ﴿وَوَجَدَ مَن دُونَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الله تعالى: ﴿وَقَالَ الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَا قُولُهُما: (الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك) فمعناه: الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور والله أعلم.

قوله: (حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي) هو بالناء المثلثة بعد العين المهملة منسوب إلى جده الأشعث وقد تقدم بيانه. قوله: (عن ابن أبجر) هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وفتح الجيم، واسمه: عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر، وهو تابعي سمع أبا الطفيل عامر بن واثلة، وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال: عبد الملك بن سعيد.

قوله: (عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله تعالى) وفي الرواية الأخرى (سمعت على المنبر يرفعه إلى رسول الله رهني الرواية الأخرى (عن سفيان عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي عن المغيرة

قال سفيان: رفعه أحدهما أراه ابن أبيجر قال: سأل موسى بي ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة) اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم: رواية أو يرفعه أو يبلغ به، كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله على لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله: (رواية) معناه: قال: قال رسول بينه هنا في الرواية الثانية.

وأما قوله: (رواية إن شاء الله) فلا يضره هذا الشك والاستثناء لأنه جزم به في الروايات الباقية. أما قوله في الرواية الأخيرة: (رفعه أحدهما) فمعناه: أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله ﷺ والآخر وقفه على المغيرة فقال: عن المغيرة قال: سأل موسى ﷺ: والضمير في (أحدهما) يعود على مطرف وابن أبجر شيخي سفيان فقال أحدهما: عن الشعبي عن المغيرة عن النبي ﷺ قال: سأل موسى ﷺ، وقال الآخر: عن الشعبي عن المغيرة قال: سأل موسى ﷺ، وقال الآخر: عن الشعبي عن المغيرة قال: سأل موسى ﷺ، وقال الآخر: عن الشعبي عن المغيرة قال: سأل موسى، ثم إنه يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا وقد قدما لفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين: أن الحديث إذا روي متصلاً وروي مرسلاً وروي مرفوعًا وروي موقوقًا فالحكم للموصول والمرفوع؛ لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم، فلا يقدح اختلافهم ها هنا في رفع الحديث ووقفه لا سيما وقد رواه الأكثرون مرفوعًا. والله أعلم.

وأما قول موسى ﷺ: (ما أدنى أهل الجنة؟) كذا هو في الأصول (ما أدنى) وهو صحيح، ومعناه: ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة؟ وقد تقدم أن المغيرة يقال بضم الميم وكسرها لغتان والضم أشهر. والله أعلم.

قوله: (كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخَذَاتهم؟) هو بفتح الهمزة والخاء، قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه، أو يكون معناه: قصدوا منازلهم، قال: ذكره ثعلب بكسر الهمزة.

قوله ﷺ: (فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله تعالى) أما (أردت) فبضم الناء ومعناه: اخترت واصطفيت. وأما (غرست كرامتهم بيدي)... إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم، فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير، وفي آخر الكلام حذف اختصر للعلم به تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم، وقوله: (ومصداقه) هو بكسر الميم ومعناه: دليله وما يصدقه.

قوله ﷺ: (إن موسى ﷺ سأل الله تعالى عن أخس أهل الجنة) هكذا ضبطناه بالخاء المعجمة وبعدها السين المشددة، وهكذا رواه جميع الرواة ومعناه أدناهم كما تقدم في

الرواية الأخرى.

قوله: (عن المعرور بن سويدٍ) هو بالعين المهملة والراء المكررة.

قوله: (عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال: فتدعى الأمم بأوثانها إلى آخره) هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين): هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عباض: هذه صورة الحديث في هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك (يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل) وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقي هو يعني محمدًا على وأمتى على كوم فوق الناس، وذكر من حديث كعب بن مالك (يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل) قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو أمحي فعبر ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه، هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين والله أعلم.

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفًا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ ليس فيه ذكر النبي على وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند؛ لأنه روي مسئلًا من غير هذا الطريق، فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريح يرفعه بعد قوله: يضحك قال: سمعت رسول الله على يقول: فينطلق بهم، وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يخرج من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي على بمعنى بعض ما في هذا الحديث. والله أعلم.

وأما قوله: (فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه) فتقدم بيانهما في أوائل الكتاب وكذلك تقدم قريبًا معنى الضحك. وأما التجلي فهو الظهور وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى (يتجلى يضحك) أي: يظهر وهو راض عنهم.

قوله: (ثم يطفأ نور المنافقين) روي بفتح الياء وضمها وهما صحيحان معناهما ظاهر، قوله: (ثم ينجو المؤمنون) هكذا هو في كثير من الأصول وفي أكثرها (المؤمنين) بالياء. قوله (أول زمرة) أي: جماعة.

قوله: (حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها) هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا (نبات الشيء)،

وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وعن بعض رواة مسلم (نبات اللمن) يعني بكسر الدال وإسكان الميم وهذه الرواية هي الموجودة في (الجمع بين الصحيحير) لعبد الحق، وكلاهما صحيح، لكن الأول هو المشهور الظاهر وهو بمعنى الروايات السابقة (نبات الحمن في حميل السيل)، وأما نبات الدمن فمعناها أيضًا كذلك، فإن الذمن البعر، والتقدير: نبات ذي الدمن في السيل، أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعر والغثاء الموجود في أطراف النهر، والمراد التشبيه به في السرعة والنضارة، وقد أشار صاحب (المطالع) إلى تصحيح هذه الرواية، ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها؛ بل قال: عندي أنها رواية صحيحة، ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره. والله أعلى.

وأما قوله: (ويذهب حُرَاقُه) فهو بضم الحاء المهملة وتخفيف الراء، والضمير في (حراقه) يعود على المخرّج من النار وعليه يعود الضمير في قوله ثم يسأل، ومعنى (حراقه) أثر النار. والله أعلم.

قوله: (حدثني يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي أبو عثمان قبل له: (الفقير)؛ لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له. قوله ﷺ: (إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة) هكذا هو في الأصول (حتى يدخلون) بالنون وهو صحيح، وهي لغة سبق بيانها، وأما (دارات الوجوه) فهي: جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه، ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه؛ لكونها محل السجود، ووقع هنا (إلا دارات الوجوه)، وسبق في الحديث الآخر (إلا مواضع السجود) وسبق هناك الجمع بينهما. والله أعلم.

قوله: (كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج) هكذا هو في الأصول، والروايات (شغفني) بالغين المعجمة، وحكى القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: أنه روي بالعين المهملة وهما متقاربان. ومعناه: لصق بشغاف قلبي وهو غلافه، وأما رأي الخوارج فهو ما قدمناه مرات: أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها.

قوله: (فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس) معناه: خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة لنحج ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه.

قوله: (غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار) (زعم) هنا بمعنى: قال، وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحها ونقل كلام الأثمة فيها. والله أعلم.

قوله: (فيخرجون كأنهم عيدان السماسم) هو بالسينين المهملتين: الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، وهو جمع سمسم، وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه الثيرج، قال الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن

کتاب الابمان · · · ا

الأثير - رحمه الله تعالى -: معناه - والله أعلم - أن السماسم جمع سمسم، وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقًا سودًا كأنها محترقة، فشبه بها هؤلاء. قال: وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافيًا، قال: وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت عيدان (الساسم) وهو خشب أسود كالأبنوس، هذا كلام أبي السعادات (والساسم) الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية كذا قاله الجوهري وغيره. وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف معنى السماسم هنا قال: ولعل صوابه (عيدان الساسم) وهو أشبه، وهو عود أسود وقيل: هو الأبنوس. وأما صاحب المطالع فقال: قال بعضهم: (السماسم) كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة، وقال آخرون: لعله (السأسم) مهموز وهو الأبنوس، شبههم به في سواده فهذا مختصر ما قالوه فيه، والمختار (الساسم كما قدمناه على ما بينه أبو السعادات. والله أعلم.

واعلم أنه وقع في كثير من الأصول (كأنها) عيدان السماسم بألفِ بعد الهاء، والطول أيضًا والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب (كأنهم) بميم بعد الهاء، وللأول أيضًا وجه: وهو أن يكون الضمير في (كأنها) عائد على الصور أي: كأن صورهم عيدان السماسم. والله أعلم.

قوله: (فيخرجون كأنهم القراطيس) القراطيس: جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان، وهو: الصحيفة التي يكتب فيها، شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد. والله أعلم.

قوله: (فقلنا: ويحكم؟ أترون الشيخ يكذب على رسول الله عني بالشيخ المنبخ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو استفهام إنكار وجحد أي: لا يظن به الكذب بلا شاء.

قوله: (فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد) معناه: رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج، بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلًا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه، قوله: (أو كما قال أبو نعيم) المراد بأبي نعيم: الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول الإسناد، وهو شيخ شيخ مسلم، وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته: أو كما قال، احتياطًا وخوفًا من تغيير حصل.

قوله: (حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أبس رضي الله عنه) هذا الإسناد كله بصريون. أما (هداب): فهو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة، ويقال فيه أيضًا: (هدبة) بضم الهاء وإسكان الدال فأحدهما اسم والآخر لقب، واختلف فيهما وقد قدمنا بيانه. وأما (أبو عمران) فهو الجوني واسمه: عبد الملك بن حبيب. وأما ثابت فهو البناني.

قوله في الإسناد: (الجَحْدري) هو بفتح الجيم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة، منسوب إلى جد له اسمه: جحدر، وقد تقدم بيانه في أول الكتاب. قوله: (محمد بن عبيد الغبري) هو بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى (غبر) جد القبيلة تقدم أيضًا بيانه. قوله ﷺ (يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون للذلك) وفي رواية (فيلهمون) معنى اللفظتين متقارب، فمعنى الأولى: أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك، والإلهام، أن يلقي الله تعالى في النفس أمرًا يحمل على فعل الشيء أو تركه. والله أعلم.

قوله ﷺ في الناس (أنهم يأتون آدم ونوحًا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون: لسنا هناكم، ويذكرون خطاياهم إلى آخره). اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخص القاضي - رحمه الله تعالى - مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه، واختلفوا فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز، وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كدة.

واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة، وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه: ذلك من طريق الإجماع، وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، كذلك اتفقِّوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسًا وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه، وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفراييني من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم - على قول بعضهم - ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم، وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدًا، وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أوُّ من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء: هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها؟.

قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا (الشفاء) وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية، ولا يهولك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبراً إلى الله تعالى من هذا المذهب. وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيًا، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار، وقتل موسى الكفار لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم الكفار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض – رحمه الله تعالى – والله أعلم.

قوله في آدم: (خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) هو من باب إضافة التشريف. قوله في آدم: (لست هناكم) معناه لست أهلًا لذلك. قوله في (ولكن اثنوا نوحًا أول رسول بعثه الله تعالى) قال الإمام أبو عبد الله المازري: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام، فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضًا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لإخبار النبي في عن آدم أن نوحًا أول رسول بعث، وإن لم يقم دليل جاز ما قالوه، وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيًا غير مرسل. قال القاضي عياض: قد قيل إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبينا في بني إسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون، فإن كان هكذا سقط الاعتراض. قال القاضي: وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما وإن كانا رسولين فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارًا بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى، وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول، ليسلم من هذا الاعتراض، وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. هذا آخر كلام القاضي. والله أعلم.

قوله: (اثنوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً) قال القاضي عياض – رحمه الله تعالى -: أصل الخلة الانتصاص والاستصفاء، وقيل: أصلها الانقطاع إلى من خاللت، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي إبراهيم على بندلك لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه وتعالى. وقيل: (الخلة) صفاء المودة التي توجب تخلل الأسرار. وقيل معناها: المحبة والإلطاف. هذا كلام القاضي، وقال ابن الأنباري: الخليل: معناه المحب الكامل المحبة، والمحبوب: الموفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل، قال الواحدي: هذا القول هو الاختيار؛ لأن الله عز وجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل الله، ولا يجوز أن

يقال الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (إن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول: لست هناكم، أو لست لها) قال القاضي عياض: هذا يقولونه تواضعًا وإكبارًا لما يسألونه. قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره، وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه، قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد ﷺ معينًا وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد ﷺ، قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال، قال: وأما مبادرة النبي ﷺ لذلك إجابته لدعوتهم فلتحققه ﷺ أن هذه الكرامة والمقام له ﷺ خاصة. هذا كلام القاضي.

والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء، ولم يلهموا سؤال نبينا محمد على هي - والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا محمد على المنافرة فأجاب وحصل غرضهم؛ فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس. وفيه تفضيله على عميع جميع المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة؛ فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإفدام عليه غيرة على وعليهم أجمعين. والله أعلم.

قوله ﷺ في موسى ﷺ (الذي كلمه الله تكليمًا) هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلامًا سمعه بغير واسطة، ولهذا أكد بالمصدر، والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره.

قوله في عسى: (روح الله وكلمته) تقدم الكلام في معناه في أوائل كتاب الإيمان. قوله ﷺ: (ائتوا محمدًا ﷺ عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) هذا مما اختلف العلماء في معناه. قال القاضي: قبل: المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها، وقبل: المراد به ذنوب أمته ﷺ، قلت: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في النار. وقبل: المراد ما وقع منه ﷺ عن سهو وتأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري، وقبل: ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك. وقبل: المراد أنه مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقبل: هو تنزيه له من الذنوب ﷺ. والله أعا.

قوله ﷺ: (فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: معناه - والله أعلم - فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها والمقام المحمود الدي ادخره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه، قال القاضي: وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي ﷺ بعد سجوده وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله: (أمتي أمتي) وقد

جاء في حديث حذيفة بعد هذا في الحديث نفسه قال: (فيأتون محمدًا ﷺ فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينًا وشمالاً فيمر أولهم كالبرق) وساق المحديث، وبهذا يتصل الحديث لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها وهي الاراحة من الموقف،والفصل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته ﷺ وفي المذنيين، وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الأحاديث الأخر، وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس أتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين، ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف، وهو أول المقام المحمود، وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في المذنيين على الصراط، وهو ظاهر الأحاديث وأنها لنبينا محمد ﷺ ولغيره كما نص عليه في الأحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار، وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن) أي: وجب عليه الخلود. وبين مسلم - رحمه الله تعالى - أن قوله: (أي وجب عليه الخلود) هو تفسير قتادة الراوي، وهذا التفسير صحيح، ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴿ وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ثم آتيه فأقول يا رب) معنى (آتيه) أي أعود إلى المقام الذي قمت فيه أولًا وسألت، وهو مقام الشفاعة.

قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس) قال مسلم: (وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس) قال مسلم (وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس) قال مسلم: (وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك) قال مسلم (حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي) يعني عن أنس، هذه الأسانيد رجالها كلهم بصريون، وهذا الاتفاق في غاية من الحسن ونهاية من الندور أعني اتفاق خمسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون. والحمد لله على ما هدانا له.

فأما (ابن أبى عدي) فاسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأما (سعيد بن أبي عروبة) فقد قدمنا أنه هكذا يروى في كتب الحديث وغيرها، وأن ابن قتيبة قال في كتابه (أدب الكاتب): الصواب (ابن أبي العروبة) بالألف واللام، واسم أبي عروبة (مهران)،

وقد قدمنا أيضًا أن سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط في آخر عمره، وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط، وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط، والله أعلم.

أما (هشام صاحب الدّستوائي) فهو بفتح الدال وإسكان السين المهملتين، وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة وبعد الألف ياء من غير نون هكذا ضبطناه، وهكذا هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب (المطالع): ومنهم من يزيد فيه نوتا بين الألف والياء، وهو منسوب إلى (دستواء) وهي كورة من كور الأهواز كان يبيع النياب التي تجلب منها فنسب إليها، فيقال: هشام الدستوائي. وهشام صاحب الدستوائي أي: صاحب البز المستوائي، وقد ذكره مسلم في أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت لبسا فقال في باب صفة الأذان: حدثني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن باب صفة الأذان: حدثني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن وأنه صاحب الدستوائي، فوما الدستوائي، فتوهم صاحب (المطالع) أن قول: صاحب الدستوائي، قاله صاحب وأنه صفة لمعاذ فقال: يقال: صاحب الدستوائي، وإنما هو ابنه وهذا الذي قاله صاحب المطالع ليس بشيء وإنما (صاحب) هنا مجرور صفة لهشام كما جاء مصرحا به في هذا الدوضع الذي نحن الآن فيه. والله أعلم.

وأما (أبو غسان المسمعي) فتقدم بيانه مرات، وأنه يجوز صرفه وتركه وأن (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى (مسمع) جد القبيلة. وأما قوله: (حدثنا معاذ وهو ابن هشام) فتقدم بيانه في الفصول وفي مواضع كثيرة، وأن فائدته أنه لم يقع قوله ابن هشام في الرواية فأراد أن يبينه ولم يستجز أن يقول معاذ بن هشام لكونه لم يقع في الرواية، فقال: وهو ابن هشام، وهذا وأشباهه مما كرر ذكره أقصد به المبالغة في الإيضاح والتسهيل، فإنه إذا طال العهد به قد ينسى، وقد يقف على هذا الموضع من لا خبرة له بالموضع المتقدم. والله أعلم.

أما قوله: (أبو الربيع العتكي) فهو بفتح العين والتاء، وهو أبو الربيع الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة، واسمه سليمان بن داود، قال القاضي عياض: نسبه مسلم مرة زهرانيًا ومرة عتكيًا ومرة جمع له النسبين ولا يجتمعان بوجه، وكلاهما يرجع إلى الأزد إلا أن يكون للجمع سبب من جواز أو حلف. والله أعلم. وأما (معبد العنزي) فهو بالعين المهملة وبفتح النون وبالزاي. والله أعلم.

قوله ﷺ: (وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) المراد بالذرة واحدة الذر وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل، وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ومعنى (يزن) أي: يعدل.

وأما قوله: (إن شعبة جعل مكان الذرة ذرة) فمعناه: أنه رواه بضم الذال وتخفيف

الراء، واتفقوا على أنه تصحيف منه، وهذا معنى قوله في الكتاب قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام يعني شعبة.

قوله: (فلدخلنا عليه وأجلس ثابتًا معه على سريره) فيه: أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. قوله: (إخوانك من أهل البصرة) قد قدمنا في أوائل الكتاب أن في البصرة ثلاث لغات فتح الباء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور.

قوله ﷺ (فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن) هكذا هو في الأصول (لا أقدر عليه)، وهو صحيح وبعود الضمير في (عليه) إلى الحمد.

قوله ﷺ (فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجوه منها فأنطلق فأفعل) ثم قال ﷺ بعده (فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه) ثم قال ﷺ (فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه) أما الثاني والثالث فاتفقت الأصول على أنه (فأخرجه) بضميره ﷺ وحده. وأما الأول ففي بعض الأصول (فأخرجوه) كما ذكرنا على لفظ الجمع، وفي بعضها (فأخرجه) وفي أكثرها (فأخرجوا) بغير هاء وكله صحيح، فمن رواه (فأخرجوه) يكون خطابًا للنبي ﷺ ومن معه من الملائكة، ومن حذف الهاء فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه. والله

وقوله ﷺ: (أدنى أدنى أدنى) هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها. والله أعلم.

وقوله: (هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان. قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخفي في دار أبي خليفة، قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة قال: هيه، فحدثناه الحديث، قال: هيه، قلنا: ما زادنا، قال: حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك منه شيئًا إأدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا، قلنا له: حدثنا فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك وسل تعط، واشع تشفع فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك أو قال: ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال: لا إله إلا

الله، قال فأشهد علي الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال: قبل عشرين , سنة وهو يومئذ جميع) هذا الكلام فيه فوائد كثيرة فلهذا نقلت المتن بلفظه مطولًا ليعرف مطالعه مقاصده.

أما قوله: (بظهر الجبان) فالجبان بفتح الجيم وتشديد الباء، قال أهل اللغة: الجبان والجبانة هما الصحراء وبسمى بهما المقابر، لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه، وقوله: (بظهر الجبان) أي: بظاهرها وأعلاها المرتفع منها.

قوله: (ملنا إلى الحسن) يعني عدلنا، وهو الحسن البصري. وقوله (وهو مستخفٍ) يعنى متغيبًا خوفًا من الحجاج بن يوسف.

وقوله: (قال: هيه) هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية قال أهل اللغة: يقال في استزادة الحديث: (إيه) ويقال: (هيه) بالهاء بدل الهمزة، قال الجوهري: (إيه) اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر، تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل:(إيه) بكسر الهمزة، قال ابن السكيت: فإن وصلت نونت فقلت: إيه حديثًا، قال ابن السري: إذا قلت: (إيه) فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث، وإن قلت: (إيه) بالتنوين كأنك قلت: هات حديثًا ما؛ لأن التنوين تنكير، فأما إذا أسكنته وكففته فإنك تقول: (إيها عنه).

وأما قوله: (وهو يومثذ جميع) فهو بفتح الجيم، وكسر الميم ومعناه: مجتمع القوة والحفظ. وقوله: (فضحك) فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس، ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة.

وقوله: (فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل) فيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن، وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله على الما مرق فاطمة وعليًا رضي الله عنهما ثم انصرف وهو يقول: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا ﴿ وَظَائر هَذِهِ كَنْهُ وَ.

وقوله: (ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي). هكذا هو في الروايات وهو الظاهر، وتم الكلام على قوله: (أحدثكموه)، ثم ابتدأ تمام الحديث فقال: (ثم أرجع)، ومعناه قال رسول الله على "ثم أرجع إلى ربي". وقوله على زائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله) معناه لأنفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق (شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين).

وأما قوله عز وجل: (وجبريائي) فهو بكسر الجيم أي: عظمتي وسلطاني أو قهري. وأما قوله: (فأشهد علي الحسن أنه حدثنا به . . . إلى آخره) فإنما ذكره تأكيدًا ومبالغة

في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب، وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام. والله أعلم. قوله: (عن أبي حيان عن أبي زرعة) أما (حيان) فبالمثناة وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول كتاب الإيمان، وأن اسم أبي زرعة: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبيد الله، وقيل: عبد الرحمن. واسم أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان.

قوله: (فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه) قال القاضي عياض - رحمه الله - تعالى: محبته للله الذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها، وبعدها عن مواضع الأذى. هذا آخر كلام القاضي. وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله عليه، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًا فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضبًا.

قوله: (فنهس منها نهسة) هو بالسين المهملة قال القاضي عياض: أكثر الرواة رووه بالمهملة، ووقع لابن ماهان بالمعجمة، وكلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنانه، قال الهروي: قال أبو العباس: (النهس) بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس.

قوله على الناس يوم القيامة) إنما قال هذا على تحدثًا بنعمة الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه على قال القاضي عياض: قبل السيد الذي يفوق قومه ويفزع إليه في الشدائد، والنبي على سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها، وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه على كما قال الله تعالى: هلمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أي: انقطعت دعاوي الملك في ذلك اليوم. والله أعلم.

قوله على البصر الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر الما (الصعيد) فهو الأرض الواسعة المستوية، وأما (ينفذهم البصر) فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة، وذكر الهروي وصاحب المطالع وغيرهما أنه المبصوي: قال المسائي: يقال: نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني. قال: ويقال: أنفذت القوم الإمروي: قال الكسائي: يقال: نفذتي بصره إذا بلغني وجاوزني. قال: ويقال: أنفذت القوم معناه فقال الهروي: قال وأما أبو عبيد معناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم، وقال غير أبي عبيد: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد والله تعالى عد أله الناظر لا يخفى عليه منهم شيء؛ لاستواء الأرض أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين، قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى؛ الناظرين، قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى؛ لأن رؤية الله تعالى تحيط جميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. هذا قول صاحب المطالع. قال الإمام أبو السعادات الجزري – بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد

وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق -: قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنما هو بالمهملة أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفذ الشيء وأنفذته، قال: وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن. هذا كلام أبي السعادات، فحصل خلاف في فتح الياء وبالذال المعجمة والأصح فتح الياء، وبالذال المعجمة رأنه بصر المحلوق. والله أعلم.

قوله: (ألا ترى إلى ما قد بلغنا) هو بفتح الغين هذا هو الصحيح المعروف وضبطه بعض الأثمة المتأخرين بالفتح والإسكان، وهذا له وجه ولكن المختار ما قدمناه، ويدل عله قوله في هذا الحديث قبل هذا ألا ترون ما قد بلغكم، ولو كان بإسكان الغين لقال: بلغتم، قوله: (فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء. والله أعلم.

قوله: (إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى) (المصراعان) بكسر الميم جانبا الباب، (وهجر) بفتح الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، قال الجوهري في صحاحه: (هجر) اسم بلد مذكر مصروف قال: والنسبة إليه (هاجري)، وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: (هجر) يذكر ويؤنث قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث الإذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة، وقد أوضحتها في أول شرح المهذب. وأما (بصرى) فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، وهي مدينة حوران بينها وبين مكة شهر.

قوله ﷺ: (ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله) هذه الهاء هي هاء السكت تلحق في الوقف. وأما قول الصحابة: (كيفه يا رسول الله) فأثبتوا الهاء في حالة الدرج ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره، أحدهما: أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف، والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي ﷺ الذي حثهم عليه فلو قالوا: (كيف) لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه. والله أعلم.

قوله ﷺ: (إلى عضادتي الباب) هو بكسر العين قال الجوهري: عضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه.

قوله ﷺ: (فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة) هِر بضم التاء وإسكان الزاي ومعناه تقرب كما قال الله تعالى: ﴿وَأَرْلَفُتُ الْجَنَّةُ لَلْمُتَّقِينَ﴾ أي: قربت. قوله ﷺ عن إبراهيم ﷺ: (إنما كنت خليلًا من وراء وراء) قال صاحب (التحرير) هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي: لست بتلك الدرجة الرفيعة، قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل ﷺ، ولكن اثنوا موسى؛ فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة، قال: وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد ﷺ حصل له السماع بغير واسطة، وحصل له الرؤية، فقال إبراهيم ﷺ: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم. هذا كلام صاحب (التحرير) وأما ضبط (وراء وراء) فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا تنوين، ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم، وقد جرى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والإمام الأديب أبي اليمن الكندي فرواهما ابن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب فأنكره الكندي، وادعى أن الضم هو الصواب وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم لأن تقديره من وراء ذلك أو من وراء شيء آخر، قال: فإن صح الفتح قبل، وقد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمَّد بن أمية أدام الله نعمه عليه وقال: الفتح صَّحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر، وشغر بغر، وسقطوا بين بين، فركبهما وبناهما على الفتح، قال: وإن ورد منصوبًا منونًا جاز جوازًا جيدًا قلت: ونقل الجوهري في (صحاحه) عن الأخفش أنه يقال: (لقيته من وراءً) مرفوع على الغاية كقولك (من قبل ومن بعد) قال: وأنشد الأخفش شعرًا:

إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لـقـــاؤك إلا مِـــن وراءُ وراءُ بضمهما والله أعلم.

قوله ﷺ: (وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط) أما (تقومان) فبالتاء المثناة من فوق، وقد قدمنا بيان ذلك وأن المؤنتين الغائبتين تكونان بالمثناة من فوق. وأما (جنبتا الصراط) فبفتح الجيم والنون ومعناهما جانباه. وأما (إرسال الأمانة والرحم) فهو لعظم أمرهما وكبر موقعهما فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى، قال صاحب (التحرير) في الكلام اختصار، والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما.

قوله ﷺ: (فيمر أولهم كالبرق ثم ذكر الربح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أحمالهم) أما (شد الرجال) فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المعروف المشهور، ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء. قال القاضي وهما متقاربان في المعنى وشدها عدوها البالغ وجريها. وأما قوله ﷺ: (تجري بهم أحمالهم) فهو كالتفسير لقوله ﷺ (فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الربح . . . إلى آخره) معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتهم وأعمالهم.

قوله ﷺ (وفي حافتي الصراط) هو بتخفيف الفاء وهما جانباه، وأما الكلاليب فتقدم بيانها. قوله ﷺ (فمخدوش ناج و مكدوس) هو بالدال، وقد تقدم بيانه في هذا الباب، ووقع في أكثر الأصول هنا (مكردس) بالراء ثم الدال، وهو قريب من معنى المكدوس.

قوله: (والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفًا) هكذا هو في بعض الأصول (لسبعون) بالواو، وهذا ظاهر وفيه حذف تقديره: إن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة، ووقع في معظم الأصول والروايات (لسبعين) بالياء، وهو صحيح أيضًا، أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير: سير سبعين، وأما على أن قعر جهنم مصدر يقال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون (سبعين) ظرف زمان، وفيه خبر إن التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفًا، والخريف، السنة. والله أعلم.

(٨٥) بَابِ فِي قُولِ النَّبِي ﷺ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجُنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا

٣٣٠ - (١٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَا أَوْلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنِّةِ. وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبَنَاءِ بَبَعَا».

٣٣١ - (...) وحَدْثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

٣٣٧ - (. . .) وحَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ «أَنَا أَوْلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ. لَمْ يُصَدِّقْ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدُفْتُ. وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ».

٣٣٣ - (١٩٧) وحَدْثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْيِحُ. فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ. فَيْقُولُ: بِكَ أَمِرْتُ لَا أَفْتُحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ».

\* \* \*

# (٨٦) بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيٰ ﷺ دَعْوَةَ الشُّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

ب - (١٩٨) حَدْثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَجْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: الْحَبْرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلُ نَبِي دَعْوَةً يَدْعُوهَا. فَأُدِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لَنُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلُ نَبِي دَعْوَةً يَدْعُوهَا. فَأُدِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

َ ٣٣٠ - (...) وحَدِّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ ٣٥ - (...) وحَدِّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حَمْدِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْجٍ: اللِكُلِّ نَبِي دَعْوَةً. وَأَرْدُتُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أَخْتَبَى دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ». (ح: ١٧٤٧)

بِى صَبِ صَبِ صَبِ مِ اللَّهِ مَعْدُ بُنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بُنُ مُحَمَّيْدِ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّنَنَا يَغْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَنِّي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْدِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْن جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

بِ بِ بِ اللّٰهِ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ بِهِ بِ ٣٣٧ - (...) وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكُعْبِ الْأَحْبَارِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ لِكُعْبِ الْأَحْبَارِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهِ عَنْ مَفْاعَةً لِأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

فَقَالَ كَعْبٌ لِأُبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

به ۱۹۹۱ - (۱۹۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْكِيْهِ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. وَإِنِّي احْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَقَاعَةٌ لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَهِيَ نَائِلَةٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّنِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ

٣٣٩ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ) عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِكُلُ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

يَدْعُو بِهَا. فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمّْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٤٠ - (...) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ .َكَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لِكُلِّ نَبِيْ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. وَإِنِّي أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ أُوَّخُرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَاتِةِ».

٣٤٦ - (٢٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَانَا (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ) قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّام) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِي ذَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمْنِهِ. وَإِنِّي الْحَتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ. [ح: ١٠٠٥]

٣٤٧ - (...) وحَدُنْنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: حَدُّثَنَا رَوْحٌ حَدُّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٣٤٣– (. . . ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيغٌ. حِ وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ «أُ**عْطِيَ**» وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

عُ ٣٤ - (...) وحَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ.

٣٤٥ - (٢٠١) وحدَّنني مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّنْنَا رَوْحٌ حَدَّنْنَا بْنُ مُحرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ نَبِيُّ ذَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ. وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لِأَمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

### (بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِلُتَّتِيمِ)

الشرح: قوله على: (لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمتي يوم القيامة) وفي الرواية الأخرى (لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا) وفي الرواية الأخرى: (لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة الأمتي يوم القيامة) وفي الرواية الأخرى: (لكل نبي دعوة دعاها الأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي يوم الواية الرواية الأحرى: (لكل نبي دعوة دعاها الأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي يوم

القيامة) هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضًا ومعناه: أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب، وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين. والله أعلم.

وفي هذا الحديث: بيان كمال شفقة النبي ﷺ على أمته، ورأفته بهم، واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر ﷺ دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم.

وأما قوله ﷺ: (فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا) ففيه: دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرًا على الكبائر، وقد تقدمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. وقوله ﷺ: (إن شاء الله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غذًا إلا أن يشاء الله أو الله أعلم.

قوله: (أسيد بن جارية) هو بفتح الهمزة وكسر السين، وجارية بالجيم.

قوله: (كعب الأحبار) هو كعب بن ماتع بالميم والمثناة من فوق بعدها عين (والأحبار) العلماء واحدهم (حبر) بفتح الحاء وكسرها لغتان، أي كعب العلماء كذا قاله ابن قتيبة وغيره، وقال أبو عبيد: سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار جمع (حبر) وهو ما يكتب به وهو مكسور الحاء، وكان كعب من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وقبل: بل في خلافة عمر رضي الله عنهما توفي بحمص في سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

قوله: (وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا: حدثنا معاذ يعنون ابن هشام) هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه، وكمال ورعه وحذقه وعرفانه، فيتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله (حدثانا)، وهذه غفلة ممن يصير إليها؛ بل في كلام مسلم فائدة لطيفة، فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غيره، وسمعه من محمد بن مثنى وابن بشار وكان معه غيره، وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث: أن من سمع وحده قال: حدثني، ومن سمع مع غيره قال: حدثنا، فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب؛ فقال: حدثني أبو غسان أي سمعت منه وحدي، ثم ابتدأ؛ فقال: ومحمد بن مثنى وابن بشار حدثانا أي سمعت منهما مع غيري، فمحمد بن المثنى مبتدأ وحدثانا الخبر، وليس هو معطوفًا على أبي غسان. والله أعلم.

وقوله: (قالوا: حدثنا معاذ) يعني (بقالوا) محمد بن المثنى وابن بشار وأبا غسان. والله أعلم. وقوله: (عن قتادة قال: حدثنا أنس أن نبي الله ﷺ قال: لكل نبي دعوة) ثم ذكر مسلم طريقًا آخر عن وكيع وأبي أسامة عن مسعر عن قتادة ثم قال: غير أن في حديث وكيع قال: (أعطي) وحديث أبي أسامة عن النبي ﷺ، هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه، ومعناه أن رواياتهم اختلف في كيفية لفظ أنس؛ ففي الرواية الأولى عن أنس أن النبي ﷺ: أنس أن النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «أعطي كل نبي دعوة»، وفي رواية أبي أسامة عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لكل نبي دعوة»، رالله أعلم.

قوله: (وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس) هذا الإسناد كله بصريون. والله أعلم.

## (٨٧) بَابِ دُعَاءِ النَّبِيٰ ﷺ لِأُمْتِهِ وَبُكَالِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

٣٤٦ - (٢٠٣) حَدَّقَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَرَادَةَ حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِي ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِي ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: وَوَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ: ﴿وَالْ عَيْمِ السَّلَامَ: ﴿إِلَّهُ مُ عَبْدُكُ وَإِنْ تَمْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمَ ﴾ [المائدة: ١٨٨] قَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ! أَمْتِي أُمْتِي وَبَكَى. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا السَلَامَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَامَ فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ وَإِنْ نَمُومُكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِيلُ عَلَيْهِ السَلَامَ فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ وَلَا نَسُومُكَ فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدِهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَلَامُ فَعَلَادُ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدِهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلَّهُ مَا يُنْكِيكَ وَلَا نَسُولُ اللَّهُ عَرُولُ اللَّهُ عَبْرُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْرُ إِلَّا سَنُوضِيكَ فَى الْمُعْلَى وَلَا نَسُومُكَ. فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُنْعِمِيلُ! اذْهَبْ إِلَى السَدُومُ وَلَا نَسُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْع

#### (بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَّائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ)

الشرح: قوله: (حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الإسناد كله بصريون، وقدمنا أن في يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمز فيهن وتركه، وأما (الصدفي) فيفتح الصاد والدال المهملتين وبالفاء منسوب إلى الصدف - بفتح الصاد وكسر الدال - قبيلة معروفة، قال أبو سعيد بن يونس: دعوتهم في الصدف وليس من أنفسهم ولا من مواليهم، توفي يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين، وكان مولده في

ذي الحجة سنة سبعين ومائة، ففي هذا الإسناد رواية لمسلم عن شيخ عاش بعده فإن مسلمًا توفي سنة إحدى وستين ومائتين كما تقدم. وأما (بكر بن سوادة) فبفتح السين وتخفيف الواو. والله أعلم.

قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى في إبراهيم ﷺ ورب إنهن أضللن كثيرًا من الناس... الآية. وقال عيسى ﷺ وإن تعذبهم فإنهم عبادك ) هكذا هو في الأصول (وقال عيسى): قال القاضى عباض: قال بعضهم: قوله (قال) هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولًا وقالًا وقيلًا كأنه قال: وتلا قول عيسى. هذا كلام القاضى عباض.

قوله عن النبي الله أنه (رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي الله بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: بيان كمال شفقة النبي الله على أمته واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم، ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة رزادها الله تعالى شرفًا - بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، ومنها: بيان عظم منزلة النبي على عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به الله والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله الله إظهار شرف النبي وأنه بالمحل الأعلى فيُسترضى ويُكرم بما يرضيه والله أعلم.

وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾.

وأما قوله تعالى: (ولا نسوءك)، فقال صاحب (التحرير): هو تأكيد للمعنى أي: لا نحزنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنًا بل ننجي الجميع. والله أعلم.

\* \* \*

(٨٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرِّبِينَ

٣٤٧ - (٢٠٣) حَدِّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي النَّارِ» فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ».

(بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَانَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ

### وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرِّبِينَ)

الشرح: قوله: (أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفى دعاه قال: إن أبي وأباك في النار) فيه: أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين،وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله ﷺ: (إن أبي وأباك في المصيبة ومعنى (قفى) ولى قفاه منصرفًا.

#### (٨٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ

٣٤٨ – (٢٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ وَزُهَيْوُ بْنُ حَوْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمُنَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ هُوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِبِينَ ﴿ [الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُرَيْشًا. فَاجْتَمَعُوا. فَعَمَّ وَحَصَّ. فَقَالَ: «يَا بَنِي مُرَّةً بِن فَقِيّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِمٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِمِ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِدِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِدُي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِدُي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَيْ فَالْمِهُ إِنَّالِهِ الْمُعْلِيا! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةً اللَّهِ لِنَالِهِ مَنَ النَّارِ مَنْ النَّارِ. يَا فَالْمَوْلُ اللَّهِ لِسَلَالِهِا».

َ ٣٤٩ - (...) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ الْقَوَالِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ جَرِيرِ أَتَمُ وَأَشْبَعُ.

٣٥٠ - (٢٠٥) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَرَكُ ﴿ وَأَلْفِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ! يَا صَفِيْةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ».

٣٥١ - (٢٠٦) وحَدَّنَني حَرْمَلُةُ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيهِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم مِنَ اللَّهِ. لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيْنِ بِمَا شِفْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْقًا. (خ: ٢٧٥٣)

٣٥٧ - (. . . ) وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِوَحَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الأَعْرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ هَذَا.

٣٥٣ - (٢٠٧) حَدْثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا التَّيمِيُّ عَنْ أَيِي عُشْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُحَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالَا: لَمَّا نَوْلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَمْرِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَالَ: انْطَلَقَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةِ مِنْ جَبَلٍ. فَمَلَا أَعْلَاهَا حَجَرًا. ثُمَّ نَادَى: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ! إِنِّي نَذِيرٌ. إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ رَأِي الْعَدُو فَاطْلَقَ يَرْبُأُ أَهْلَهُ. فَخَشِى أَنْ يَسْهِفُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِثُ: يَا صَبَاحَاهُ».

٣٥٤ - (. . . ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

٣٥٥ - (٢٠٨) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَيْرِ وَبْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا. فَهَتَفَ: ﴿يَا صَبَاحَاهُ!﴾ فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ. فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَعْلِيِ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطْلِيِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَانِ! يَا بَنِي فَلَانِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِيِ اللَّهُ فَالَاهُ اللَّهِ عَلْمَ الْمُعْلِيِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْكَ كَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟﴾ قالُوا: مَا جَرُبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: ﴿فَإِنِي لَعَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟﴾ قالُوا: مَا جَرُبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: ﴿فَإِنِي لَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْمُ عَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟﴾ قالُوا: مَا جَرُبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: ﴿فَإِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ. فَتَرَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ثَبُ لَهُ لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ. فَتَرَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ثَبُّ لَا اللَّهِ اللَّهِ لَهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كَذَا قَرَأُ الأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَة.

٣٥٦ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَّعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ: "إِنَا صَبِاحَاه!». بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً. وَلَمْ يَذْكُو نُزُولَ الآيةِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَوْمِينَ ﴾.

#### (بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ا ذَقْرِيبِنَ)

الشرح: قوله ﷺ: (يا بني كعب بن لؤي) قال صاحب (المطالع) لؤي يهمز ولا يهمز والمهمز أكثر. قوله ﷺ: (يا فاطمة أنقذي نفسك) هكذا وقع في بعض الأصول فاطمة وفي بعضها أو أكثرها (يا فاطم) بحذف الهاء على الترخيم، وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره.

قوله ﷺ: (فإني لا أملك لكم من الله شيئا) معناه: لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. قوله ﷺ (غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها) ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء، قال القاضي عياض: رويناه بالكسر، قال: ورأيت للخطابي أنه بالفتح، وقال صاحب (المطالع) رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله والبلال الماء، ومعنى الحديث: سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه (بلوا أرحامكم) أي: صِلوها.

قوله ﷺ (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب) يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم والنصب أفصح وأشهر. وأما بنت وابن فمنصوب لا غير، وهذا وإن كان ظاهرًا معروفًا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد ﷺ هؤلاء لشدة قرابتهم.

قوله: (عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قالا: لما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ قال انطلق نبي الله ﷺ إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرًا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه).

أماً قوله أولاً: (قال: انطلق) فمعناه قالاً؛ لأن المراد أن قبيصة وزهيرًا قالاً، ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما، ولو حذف لفظة (قال) كان الكلام واضحًا منتظمًا ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن إعادة (قال) للتأكيد، ومثله في القرآن العزيز ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون فأعاد (أنكم) وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث. وقد تقدم بيانه في مواضع من هذا الكتاب. والله أعلم.

وأما (المخارق والله قبيصة) فبضم الميم والخاء المعجمة. وأما (الرضمة) فبفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان حكاهما صاحب (المطالع) وغيره واقتصر صاحب (المعين) والجوهري والهروي وغيرهم على الإسكان، وابن فارس وبعضهم على الفتح قالوا: والرضمة واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض، وقيل هي دون الهضاب، وقال صاحب (العين) الرضمة. حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة وأما (يربأ) فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة. ثم همزة على وزن يقرأ، ومعناه: يحفظهم ويتطلع لهم، ويقال لفاعل ذلك ربئة وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لللا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد. وأما (يهتف) فبفتح الياء وكسر التاء، ومعناه: يصبح ويصرخ، وقولهم: (يا صباحاه) كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. والله أعلم.

وقوله: (عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (ورهطك منهم المخلصين) هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله: (ورهطك منهم المخلصين) كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. قوله ﷺ: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟) أما (سفح الجبل) فبفتح السين وهو أسفله، وقيل: عرضه، وأما (مصدقي) فبتشديد الدال والياء.

قوله: (فنزلت هذه السورة ﴿ تبت بدا أبي لهب وتب﴾ كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة) معناه أن الأعمش زاد لفظة (قل) بخلاف القراءة المشهورة وقوله: (إلى آخر السورة) يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها الناس، وفي (السورة) لغتان الهمز وتركه حكاهما ابن قتيبة والمشهور بغير همز كسور البلد لارتفاعها ومن همزه قال: هي قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب وهي البقية منه، وفي (أبي لهب) لغتان: قرئ بهما فتح الهاء وإسكانها، واسمه عبد العزى، ومعنى (تب) خسر، قال القاضي عياض: وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة وقال بعضهم: إنما يجوز من الرواية عنى مالك على جهة التألف وإلا فلا؛ إذ في التكنية تعظيم وتكبير، وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا، ولا حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى، وهذه تسمية باطلة فلهذا كنى عنه. وقيل: لأنه إنما كان يعرف بها، وقيل: إن أبا لهب لقب وليس بكنية، وكيتة، وقيل: جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام. والله أعلم.

(٩٠) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَهِهِ

٣٥٧ - (٢٠٩) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبِدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَّا طَالِبٍ بِشَيْءٍ. فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ. هُوَ فِي ضَخْضَاحٍ مِنْ نَادٍ. وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَمْ هَلَ مِنَ النَّارِ». ﴿ ١٣٨٨:

٣٥٨ - (...) حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ. فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ. وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاح».

٣٥٩ - (...) وحَذَنْنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّنَيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ حَدَّنَيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بِهَذَا بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. ح وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا

٣٦٠ - (٢١٠) وحَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَنْمُهُ أَبُو طَالِبٍ. فَقَالَ: «لَعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلُ فِي ضَخْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يغْلِي مِنْ فَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يغْلِي مِنْ وَمَا اللَّهِ مِنْ فَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يغْلِي مِنْ وَمَا فَهُ». [ج. ٣٨٥٥]

## (بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّفْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيِهِا

الشرح: قوله: (كان يحوطك) هو بفتح الياء وضم الحاء. قال أهل اللغة: يقال: حاطه يحوطه حوطًا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه.

وقوله ﷺ: (وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) أما الضحضاح فهو بضادين معجمتين مفتوحتين، والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار. وأما الغمرات فبفتح الغين والميم واحدتها غمرة بإسكان الميم وهي المعظم من الشيء.

وقوله ﷺ: (ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الراء وإسكانها، وقرئ بهما في القراءات السبع، قال الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك، وقال الزجاج: اللغتان حكاهما أهل اللغة، إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال، وقال أبو حاتم: جمع (الدرك) بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس، وجمع (الدرك) بالإسكان أدرك كفلس وأفلس. وأما معناه: فقال

. كتاب الإيمان

جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل قعر جهنم. وأقصى أسفلها، قالوا: ولجهنم أدراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركًا. والله أعلم.

#### (٩١) بَابِ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

٣٦١ - (٢١١) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَذَنَى أَهْلِ النَّارِ مَذَابًا، يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي وَمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ تَعْلَيْهِ».

٣٦٧ - (٢١٦) وحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَالِبٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَهْوَنُ أَقْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ. وَهُوَ مُثْتَمِلُ بِنَعْلَينِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

٣٦٣ - (٢١٣) وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَابْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُنَنَى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُنَنَى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُحَدِّدُ بْنُ مُحَدِّدُ بْنُ مُحَدِّدُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ حَذَابًا بَعْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ حَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَنِهِ جَهْرَتَانِ، يَعْلَى مِنْهُمَا وِمَاخَهُ. (خَ: ٢٥٥)

٣٦٤ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِلْسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنْ أَبُورُ مَلْ النَّارِ عَلَاابًا مَنْ لَهُ اللَّهِ عَلَى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ. كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنْ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا. وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا».

#### (بَابِ أَهْوَن أَهْلِ النَّارِ مَذَابًا)

الشرح: قوله ﷺ: (يوضع في أخمص قدميه) هو بفتح الهمزة وهو المتجافي من الرجل عن الأرض.

قوله ﷺ: (أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل) أما (الشراك) فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها، يقال: غلت القدر تغلي غليًا وغليانًا وأغليتها أنا. وأما (المرجل) فبكسر الميم وفتح الجيم وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف، هذا هو الأصح، وقال صاحب (المطالع): وقيل: هو القدر من النحاس يعني خاصة، والأول أعرف والميم فيه زائدة. وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت. والله أعلم.

\* \* \*

## (٩٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعْهُ عَمَلٌ

٣٦٥ - (٢١٤) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَلْلُ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ. إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ. إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَقُلْ مَنْ يَقُلْ مَنْ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِينِ».

# (بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ)

الشرح: فيه حديث عائشة رضي الله عنها: (قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لِا ينفعه، إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) معنى هذا الحديث: أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة؛ لكونه كافرًا، وهو معنى قوله ﷺ (لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) أي لم يكن مصدقًا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وقد العقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابًا من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه (البعث والنشور) نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النَّار وإدخال الجنة ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات. هذا كلام البيهقي. قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمّه عبد الله، (وجدعان) بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين المهملة. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم بيانها. وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكَّثرة جهالاتهم. والله أعلم.

## (٩٣) بَابِ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

٣٦٦ - (٢١٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي (يَعْنِي فَلانًا) لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ. إِنَّمَا وَلِيْمِيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».

# (بَابِ مُوَالَاةِ الْعُزُمْنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ)

الشرح: وقوله: (سمعت رسول الله على جهارًا غير سريقول: ألا إن آل أبي يعني فلانًا بسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين) هذه الكناية بقوله: يعني فلانًا، هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنى عنه والغرض إنما هو قوله على: (إنما وليي الله وصالح المؤمنين)، ومعناه: إنما وليي من كان صالحًا وإن بعد نسبًا مني، وليس وليي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبًا،قال القاضي رضي الله عنه: قيل: إن المكنى عنه ههنا هو (الحكم بن أبي العاص). والله أعلم.

وأما قوله: (جهارًا) فمعناه علانية لم يُخْفِه بل باح به وأظهره وأشاعه، ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه. والله أعلم.

# (٩٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

٣٦٧ - (٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (رَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي الْجَنَّةَ سَنْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلُهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ آخَوْد. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: السَّبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ». اخ: ١٥: ١٤٥٦

٣٦٨ - (...) وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْل حَدِيثِ الرَّبِيعِ.

 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَذْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْمُونَ أَلْفًا. تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَنْدِ».

عَّالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأُسَدِيُّ يَوْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحُعُلَةُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ». عُكَاشَةُ».

٣٧٠ - (٢١٧) وحَدْثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، زُمْرَةٌ وَاحِدَةً مِنْهُمْ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ».

٣٧١ - (٢١٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ يَغْنِي اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُمُ اللَّدِينَ لَا يَحْمَلَنِي سَبْعُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ: «دُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «شَبَقَكُ بِهَا عُكَاشَةُ».

٣٧٢ - (...) حَدَّنِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمْرَ أَبُو خُشَيْنَةَ النَّقَفِيُ حَدَّنَنا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرِجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

٣٧٣ - (٢١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَذَخُلُنَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفَا، أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ (لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُهْمَا قَالَ) مُتَمَاسِكُونَ. آخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا. لَا يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ. وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ». [خ: ١٥٠٤]

٣٧٤ - (٢٢٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَمِيْنُ بْنُ عَبْدِ

كتاب الإيعان

الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبِ الَّذِي انْقَصَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ. وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا خَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّنَاهُ الشَّمْبِيُ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّنَكُمُ الشَّعْبِيُ وَلُكَ: حَدَّنَا عَنْ بُرُيْدَةَ بْنِ مُصَيْبِ الأَسْلَمِي أَنَّهُ قَالَ: لَا فَقَالَ: وَمَا حَدَّنَا مُن النَّهَ فِي اللَّهُ مِن عَيْنِ أَوْ مُحَةً فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ النَّهَى إِلَى مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّنَنَا البُنُ عَبْسِ عَنِ النَّبِي عَيْنِ أَوْ مُحَةً فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ النَّهَى إِلَى مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّنَنَا البُنُ عَبْسِ عَنِ النَّبِي عَيْنِ أَوْ مُحَةً الرَّهُيلُطُ. وَالنَّبِي عَبْسِ مَعَهُ أَحَدُ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلُ لِي: هَذَا مُوسَى عَنْ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ الآخِر. وَالنَّبِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَنْ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ الآخِر. وَالنَّبِي الْمَنِ الآخَرِ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ. فَتَظْرَثُ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى الآخَرِ. وَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَلَى الآخَرِ. وَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَلَى الْأَفْقِ الآخَرِ. وَلَكِنِ الْطُورُ إِلَى الْأُفْقِ الآخَرِ. وَلِكُونَ الْمُؤَلِّ الْمَا يَدُخُولُونَ أَلْفُا يَدُخُلُونَ الْجَةً بَعْيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَلَيمٍ.

ثُمُّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلُهُ. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَيكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلاَ عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِمُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَتَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلِدُوا أَشْيَاءَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ لَلْهِ ﷺ فَقَالَ: «هُمُ اللَّذِينَ لاَ يَرْفُونَ، وَلا اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هُمُ اللَّذِينَ لاَ يَرْفُونَ، وَلا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ، فَقَالَ: «هُمُ اللَّذِينَ لاَ يَرْفُونَ، وَلا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكُلُونَ، فَقَالَ عَمُا مُكَاشَةُ مُنْ مِحْصَنِ فَقَالَ: «أَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا هُمُّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا هُمَّالَةُ الْنَا وَمُولَا اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا هُمُ عَامَلَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «مَا هُمُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِلُ الْهُمُ اللَّهُ اللَّه

٣٧٥ - (ٰ...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُحَمَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمْمُ» ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ.

## (بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمَبَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ)

الشرح: قوله ﷺ (يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب) فيه: عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي ﷺ وأمته - زادها الله فضلًا وشرفًا -، وقد جاء في صحيح مسلم سبعون ألفًا مع كل واحد منهم سبعون ألفًا.

قوله: (عكاشة بن مِحْصَن) هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان مشهورتان

ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري وآخرون، قال الجوهري: قال ثعلب: هو مشدد وقد يخفف، وقال صاحب المطالع: التشديد أكثر، ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما (محصن) فبكسر الميم وفتح الصاد.

وأما قوله ﷺ للرجل الثاني: (سبقك بها عكاشة) فقال القاضي عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل: بل كان منافقاً فأجابه النبي ﷺ بكلام محتمل، ولم ير ﷺ التصريح له بأنك لست منهم لما كان ﷺ عليه من حسن العشرة، وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر، قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (في الأسماء المبهمة) أنه يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق، والأظهر المختار هو القول الأخير. والله أعلم.

وقوله (يرفع نمرة) النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون وهي من مآزر العرب.

قوله: (حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه) واسم أبي يونس هذا (سليم بن جبير) بضم السين والجيم المصري الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله ﷺ: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا زمرة واحدة منهم على صورة القمر) روي (زمرة واحدة) بالنصب والرفع، والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعضٍ.

قوله ﷺ: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره ﷺ لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك، وبأنه ﷺ تداوى، وبإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرًا، فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر ألى الله تعالى. قال القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل وإنما أخبر ﷺ أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك

وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا؛ فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد: من تركها توكلًا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه، قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم، قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب. وقال العاودي: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعتى وأن الطب غير قادح في التوكل، إذ تطب رسول الله على الفضلاء من السلف. وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينف عنهم التطب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحًا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضًا في ذلك كله إلى الله تعالى، والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي هو أثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه والكي يطول، وقد أباحهما النبي هذه وكبري غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال: «ما أحب أن أكتوي». هذا آخر كلام القاضي. والله أعلم.

والظّاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله: أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم. ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها. وأما تطبب النبي ﷺ ففعله ليبين لنا الجواز. والله أعلم.

وقوله (وعلى ربهم يتوكلون) اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار. وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإتقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه ولي السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات. وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، لم فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا يجلب نفقا ولا يدفع ضرًا والكل من الله تعالى وحده. هذا كلام القاضي عياض قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري – رحمه الله تعالى -: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فيتسيره. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. وقال أبو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. وقيل: التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل. والله أعلم.

وقوله: (حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة) هو بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت ثم نون ثم هاء، وحاجب هذا هو أخو عيسى بن عمر النحوي الإمام المشهور.

قوله ﷺ: (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا متماسكون آخذ بعضهم بعضًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم) هكذا هو في معظم الأصول (متماسكون) بالرفع ووقع في بعض الأصول (متماسكين)، و (آخذًا) بالياء والألف وكلاهما صحيح، ومعنى (متماسكين) ممسك بعضهم بيد بعض، ويدخلون معترضين صفًا واحدًا بعضهم بجنب بعض، وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة. نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحابنا ولسائر المسلمين.

قوله: (أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟) هِو بالقاف والضاد المعجمة ومعناه سقط، وأما (البارحة) فهي أقرّب ليلة مضت. قال أبو العباس تعلب: يقال: قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قال غير ثعلب، قالوا: وهي مشتقة من (برح) إذا زال، وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي ﷺ كان إذا صلَّى الصبح قال: «هل رأي أحد منكم البارحة رؤيا». وقوله: (أما إني لم أكنٍ في صلاة ولكني لدغت) أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصَّلاة مع أنه لمّ يكن فيها، وقُوله: (لدغت) هو بالدال المهملة والغين المعجمة، قال أهلُّ اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وقوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) أما (الحمة) فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهي سم العقرب وشبهها، وقيل: فوعة السم وهي حدته وحرارته، والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبهها أي: لا رقية إلا من لدغ ذي حمَّة، وأما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه. والعين حق، قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين ودي الحمة، وقد رقى النبي ﷺ وأمر بها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لِما كان بغير لسان العرب؛ فإنه ربما كان كفرًا أو قولًا يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ الني كانوا يتعاطونها، ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أنها من قبل الجنُّ ومعونتهم.ُّ هذا كلام الخطابي – رحمه الله تعالى – والله أعلم.

قوله: (بريدة بن حصيب) هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. قوله ﷺ: (فرأيت النبي ومعه الرهيط) هو بضم الراء تصغير الرهط، وهي الجماعة دون العشرة. وقوله ﷺ: (فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) معناه: ومع هؤلاء سبعون ألفًا من أمتك. فكونهم من أمته ﷺ لا شك فيه. وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه: وسبعون ألفًا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفًا، ويؤيد هذا رواية البخاري في

صحيحه: هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا». والله أعلم. قوله: (فخاض الناس) هو بالخاء والضاد المعجمتين أي: تكلموا، وتناظروا وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. والله أعلم.

## (٩٥) بَابِ كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٣٧٦ - (٢٢١) حَدِّنْنَا هَنَّادُ بْنُ البَّدِيِّ حَدِّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنْةِ؟" قَالَ: "قَمَّ قَالَ: "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهُلِ الْجَنْةِ؟" قَالَ: "أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا الْمُنْ أَهُلِ الْجَنْةِ؟ قَالَ: "أَمَّا قَالَ: "أَمَّا فَكُونُوا شَطْرَ آهُلِ الْجَنْةِ. وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةِ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةِ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ. أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ». احْ ١٩٠٠

٣٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) عَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَهْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي قُبَّةٍ. نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا. فَقَالَ: (أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟) قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَتَلْكِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا بُلُثَ أَهْلِ الْجَنِّةِ؟) فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلِ الْجَنِّةِ، وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَذْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً. وَمَا أَنْشُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَنْ الْمُعَادِةُ السَّوْدَاءِ فَي جَلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ

آسِ مِغْوَلٍ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ (وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ مَغُولٍ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَلَىٰذَ ظَهْرَهُ إِلَى قَبْةِ أَدْم. فَقَالَ: «أَلَا. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً. اللَّهُمَّ! هَلَ بَلْغُثُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْنَا: نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَلْنَا: نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَلَا: مَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَلَانَ عَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿إِنِّي فَقَلَانَ مَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ﴿إِنِّي مَنْ الْأُمْ مِنَ الأُمْمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْفُولُ اللَّهِ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الأُمْمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ اللَّهِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ».

# (بَابِ كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

الشرح: قال مسلم: (حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله) هذا الإسناد كله كوفيون، واسم أبي الأحوص (سلام بن سليم)، وأبو إسحاق هو السبيعي واسمه (عمرو بن عبد الله) وعبد الله هو ابن مسعود.

وقوله: (كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض) هذا شك من الراوي. وقوله: (حدثنا مالك، وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله) هذا الإسناد كله كوفيون.

وقوله: (قال لنا رسول الله ﷺ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلط ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة؛ فكبرنا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة) أمل الجنة) أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة. وأما قوله ﷺ ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولًا (شطر أهل الجنة) فلفائدة حسنة وهي: أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضًا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. والله أعلم.

ثم إنه وقع في هذا الحديث (شطر أهل الجنة)، وفي الرواية الأخرى (نصف أهل الجنة)، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفًا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، فيكون النبي على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، فيكون النبي على أنهم بعديث الصفوف فأخبر به النبي بجديث الشفوف فأخبر به النبي بجديث عدديث: (الجماعة تفضل صلاة بجد ذلك، ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة كحديث: (الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة) على إحدى التأويلات فيه، وسئتي تقريرة في موضعه إن وصلناه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

قوله ﷺ (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة) هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلًا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. وقوله ﷺ (اللهم هل بلغت اللهم اشهد) معناه: أن التبليغ واجب على وقد بلغت فاشهد لي به.

(٩٦) بَابِ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةِ وَتِسْعَةً وَيَسْعَةً

٣٧٩ - (٢٢٢) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ

آيِ صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ؟ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: يَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُ أَلْفِ يَسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا، وَتَرْى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا، وَتَرْى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ إِلَيْكِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَاللَّهِ قَالَىٰ اللَّهِ أَيْثَا ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْكَارَى وَلَكُمْ رَجُلٌ قَالَ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارَى وَلَكِي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَكَبُونَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَبُونَا اللَّهَ وَكَبُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ الْمَعْرَةِ الْبَنْصُودِ. أَوْ كَالرُقُمَةِ فِي ذِرَاحٍ مَعْدَارًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَامِ الْمَالَالُولُوا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَ الْمُعْرَالُولُولُولُوا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّه

به به - (...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيخٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو لَكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو لَمُنَادٍ، فَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ. أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ. أَوْ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ الْمُعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ.

(بَاب قَولِهِ: «يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعَةً

الشرح: قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي) هو بالباء الموحدة والسين المهملة. قوله على: (لبيك وسعديك والخير في يديك) معنى (في يديك): عندك وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ رضي الله عنه. وقوله سبحانه وتعالى لآدم على: (أخرج بعث النار) البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها ومعناه ميز أهل النار من غيرهم. قوله على: (فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) معناه موافقة آية في قوله تعالى: ﴿إِن زَلِولَة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت... إلى اتحرها وقوله تعالى: ﴿فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيبًا ﴿ وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور، فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، وقبل: هو في القيامة فعلى الأول هو على ظاهره وعلى الثاني يكون مجازًا؛ لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقديره: ينتهي به الأهوال والشدائد

إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن كما تقول العرب: (أصابنا أمر يشيب منه الوليد) يريدون شدته. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فإن من يأجوج ومأجوج ألفٌ ومنكم رجلٌ) هكذا هو في الأصول والروايات (ألف ورجل) بالرفع فيهما وهو صحيح، وتقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن وحذفت الهاء وهو جائز معروف.

وأما (ياجوج وماجوج) فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح، وقال الضحاك: هم جيل من الترك، وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، قال: وذلك أن آدم ﷺ احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج. والله أعلم.

قوله ﷺ: (كالرقمة في ذراع الحمار) هي بفتح الراء وإسكان القاف، قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، وقيل: هي الدائرة في ذراعيه، وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

#### بنسب ألَّهِ النَّكِنِ النَّكِيبُ

# ٢- كِتَابِ الطَّهَارَةِ

#### (١) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ

١ – (٢٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنْ (أَوْ تَمْلاً) مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانَ، وَالصَّدَةُ مُرْهَانَ، وَالصَّدَةُ مُرْهَانَ عُنْسَهُ.
 وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعْ نَفْسَهُ.
 وَمُعْبِقُهُا أَوْ مُوفِقُهَا».

## \* \* \* (كِتَابِ الطَّهَارَةِ)

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء - بضم أولهما - إذا أريد به الفعل الذي هر المصدر، ويقال: الوضوء والطهور - بفتح أولهما - إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعًا. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن أصلها النظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءًا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه، وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به لنسلت فهو بالفتح كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب، وما أشبهه، وأما ما ذكره بعض من الجمعة في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه، وأما (الغسل) بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. والله أعلم.

## (بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ)

الشرح: قال مسلم - رحمه الله -: (حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن

هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدًا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري) هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غنم، قالوا: والدليل على سقوطه: أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الاشعري، وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سبلام سمعه من أبي مالك، وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك؛ فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه. والله أعلم.

وأما (حبان بن هلال) فبفتح الحاء وبالباء الموحدة. وأما (أبان) فقد تقدم ذكره في أول الكتاب، وأنه يجوز صرفه وترك صرفه، وأن المختار صرفه. وأما أبو سلام فاسمه (ممطور) الأعرج الحبشي الدمشقي، نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة. وأما (أبو مالك) فاختلف في اسمه فقيل: الحارث، وقيل: عبيد، وقيل: كعب بن عاصم، وقيل: عمرو، وهو معدود في الشاميين.

قوله ﷺ: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملاً ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، فأما (الطهور) فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين، ويجوز فتحها كما تقدم، وأصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله ﷺ: (الطهور شطر الإيمان)، فقيل: معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل: معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح وقيل: معناه أن الإيمان في معنى الشطر، وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر، وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا، وهذا القول أقرب الأقوال، ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (والحمد لله تملأ الميزان) فمعناه: عظم أجرها، وأنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها.

وأما قوله ﷺ: (وسبحان الله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض)، فضبطناه بالناء المثناة من فوق في تملآن وتملأ، وهو صحيح، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام، وقال صاحب التحرير: يحوز

۷ كتاب الطهارة

(تملآن) بالتأنيث والتذكير جميعًا، فالتأنيث على ما ذكرناه، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين، قال: وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر، وأما معناه فيحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسمًا لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: (سبحان الله)، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله: (الحمد لله) والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (والصلاة نور)، فمعناه: أنها تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل: معناه أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة، وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ وقيل: معناه أنها تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضًا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل. والله أعلم.

وأما قوله على المسدقة برهان)، فقال صاحب التحرير: معناه: يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت به، قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانًا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير: معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. والله أعلم.

وأما قوله على (والصبر ضياء)، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته، والصبر أيضًا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا، والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيفًا مهتديًا مستمرًا على الصواب، قال إبراهيم المخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو على الدقاق - رحمه الله تعالى -: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر، قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: ﴿إنا وجدناه صابرًا نعم العبد﴾ مع أنه قال: ﴿أني مسني الضر﴾ والله أعلم.

وأما قوله على: (والقرآن حجة لك أو عليك)، فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك.

وأما قوله ﷺ: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. والله أعلم.

\* \* \*

# (٢) بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

(٢٢٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَحَل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّه لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرٍ طُهُورٍ. وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولِ» وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مُحَسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ. حَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَوَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ بَيْثَةً بِينْ إِللَّهِ اللَّبِيِّ بَيْثَةً إِللَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ بَيْثَةً بِينْ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ.

٢ - (٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَوُ بْنُ رَاشِدِ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّي أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّي قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ، إِذَا أَخَدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّاكُ. إِذَا أَخَدَثُمْ،

# (بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ)

الشرح: في إسناده (أبو كامل الجحدري) بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال، واسمه: الفضيل بن حسين، منسوب إلى جد له، اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات. وفيه (أبو عوانة) واسمه: الوضاح بن عبد الله.

قوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم، قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة? فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعلى: هإذا قمتم إلى الصلاة له الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل: بالأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث. ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف، ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف

أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.

والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.

والثالث: يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثًا الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثًا تتعاد أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي جنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثًا عذر أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابًا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والزابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، والثالث يستحب أن يصلي وهو أقوى الأقوال دليلا، فأما يجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. والله أعلم.

قوله في الحديث الثاني: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل والغالب والله أعلم.

وأما قوله عليه: (ولا صدقة من غلول) فهو بضم الغين. و (الغلول) الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

وأما قول ابن عامر: (ادع لي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول و كنت على البصرة)، فمعناه أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليًا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي على والسلف والخلف يدعو للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. والله أعلم.

قوله: (حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا

شعبة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر: ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب).

أما قوله: (كلهم) فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل. فأما قوله: (قال أبو بكر ووكيع حدثنا) فمعناه أن أبا بكر بن أبي شببة رواه عن حسين بن علي عن زائدة، ورواه أبو بكر أيضًا عن وكيع عن إسرائيل، فقال أبو بكر: ووكيع حدثنا، وهو بمعنى قوله: حدثنا وكيع، وسقط في بعض الأصول لفظة (حدثنا) وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، وهو صحيح أيضًا، ويكون معطوفًا على قول أبي بكر أولًا: حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع عن إسرائيل ووقع في بعض الأصول هكذا قال أبو بكر: وحدثنا وكيع وكله صحيح. والله أعلم.

### (٣) بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

٣ - (٢٢٦) حَدْفَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيئِ قَالاً: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُحْمَانَ مُولَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَسَلَ عَنْهُ - دَعَا بِوَصُرِع، فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ وَجَهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْكَمْبَيْنِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْكَمْبَيْنِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُعْنَى إِلَى الْكَمْبَيْنِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَحْدَ وُصُوبِي هَذَا. اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُصُوبِي هَذَا. فَمَ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَمَنَينِ لَا لَهُ عَلَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُهُمْ وَيُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ صَّلَاة.

٤ - (...) وحَدَّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّبِيْمِ عَنْ محدْرَانَ مَوْلَى عُمْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُمْمَانَ دَعَا بِإِنَاءِ. فَمَشْمَضَ وَاسْتَنْتَنَ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ. فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْتَنَ فَأَوْزَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ. فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَصْمَ مِرَادٍ. فَمُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُمَلِهُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا لَمَحُو وُضُونِي غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوْضَا لَمَحْ وَشُونِي

# هَذَا، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (تاب صِفَتِ الْرُضُوءِ وَلَمَالِحِ)

الشرح: فيه (حرملة التجيبي) هو بضم التاء وفتحها، وقد تقدم بيانه في أول الكتاب في مواضع. والله أعلم.

ي رك و الن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره) هؤلاء ثلاثة توله: (عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره) هؤلاء ثلاث مرات) تابعيون بعضهم عن بعض، و (حمران) بضم الحاء، قولك باتفاق العلماء.

وقوله: (ثم تمضمض واستنثر) قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: الاستنشاق، والصواب الأول، ويدل عليه الرواية الأخرى: (استنشق واستنثر) فجمع بينهما. قال أهل اللغة: هو مأخوذ من (النثرة) وهي طرف الأنف، وقال الخطابي وغيره: هي الأنف، والمشهور الأول، قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانثر واستثر إذا حرك النثرة في الطهارة. والله أعلم.

وأما حقيقة المضمضة؛ فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فعه ثم يديره فيه ثم يمجه، وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة من أصحابنا: يشترط، وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح؟ والأصح الحصول، كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك، وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن النبي على قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف؛ حصلت المضمضة والاستنشاق. وفي الأفضل خمسة أوجه:

. الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق ها.

والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا والوجه الثالث: يجمع أيضًا بغرفة، ولكن يتمضمض منها، ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها، ثم يستنشق ثم يتمضمض منها، ثم يستنشق ثم يتمضمض منها،

ا من من الأخرى والرابع: يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثًا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا.

والخامس: يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات، ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب، واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان: أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين، والثاني: استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى.

قوله: (ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك) هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وثلاثاً ثلاثاً وبعض الأعضاء الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثاً ثلاثاً وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة، قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة، كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط.

واختلف العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها. والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله: (مسح)، واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه الآي في صحيح مسلم (أن النبي على توضأ ثلاثاً ثلاثاً) وبما رواه أبو داود في سننه (أنه على مسح رأسه ثلاثاً) وبالقياس على باقي الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز. وواظب على الأفضل والله أعلم.

وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة، وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في رواية: الواجب ربعه.

واختلفوا في وحوب العضعضة والاستنشاق على أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد.

والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء،

ص والمذهب الثالث: أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.

والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد. والله أعلم.

. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء. ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. والله أعلم.

واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما: لا يجب. والله أعلم.

واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان، وشذت الرافضة فقالت: في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم، وحكي هذا عن محمد بن الحسن، ولا يصح عنه، وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله (فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك) فأثبت في كل رجل كعبين والأدلة في المسألة كثيرة، وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب، وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسأئل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها، وأطنبت فيها غاية الإطناب، وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث. والله أعلم.

وقال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع، وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية، وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلها، وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها، ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة، فلو قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه. والله أعلم.

قوله ﷺ: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) إنما قال ﷺ: (نحو وضوئي) ولم يقل (مثل)؛ لأن حقيقة مماثلته ﷺ لا يقدر عليها غيره، والمراد بالغفران: الصغائر دون الكبائر، وفيه: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة، قال جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببًا، واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري: أنه كان متى توضأ صلى وقال: إنه أرجى عمل له، ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك. والله أعلم.

وأما قوله على المصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان. والله تعالى أعلم. وقد قال معنى ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عباض فقال: يريد بحديث النفس: الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخواطر غالبًا فليس هو المراد. قال: وقوله: (يحدث نفسه) فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه، قال القاضي عباض. وقال بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي يسلم ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام حتى لم يشتغل عنها طدة. والله أعلم.

قوله: (قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة) معناه هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين؟ جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة، والأول هو الجاري على القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة. والله أعلم. وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك بمكروه عندنا بل هو سنة محبوبة، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى، ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته؛ فإن مراده العدد كما قدمناه، ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي على الصحيحة مقدمة عليه والله أعلم.

قوله: (أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات) فيه: أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه، وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة وهو أحد الأوجه الخمسة التي قدمتها، ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة والله أعلم.

ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء وإن لم يكن قد قام من النوم - إذا شك في نجاسة يده، وهو مذهبنا والدلالة منه ظاهرة، وسيأتي بيان هذه المسألة في بابها قريبًا إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

#### (٤) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

٥ - (٧٢٧) حَدُّقَتَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيمُ (وَاللَّفْظُ لِقْتَيْبَةً) قَالَ إِسْحَقُ: أَعْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا. جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ محمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفَيْاءِ الْمَسْجِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعُصْرِ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَصَّأَ. ثُمُّ قَالَ: وَاللَّهِ! لَأَعَدَّثَكُمْ حَدِيثًا. لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُكُمْ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَأَعُدَّ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ يَتَلِيقًاهُ. وَلَا اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَلِيلًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَلِيلًا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَنَ الصَّلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَنَ السَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَنَ السَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَنَ السَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا يَنِينَ السَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا يَنْهُ وَاللَّهُ لَهُ مَا لَهُ الْمُحْدَونَ اللَّهُ لَهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ لَهُ مَا لَيْ اللَّهُ لَعُلُولًا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَوْمُ وَاللَّهُ لَعُلُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا لِينَ مَنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا يَنْنَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَهُ الللللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّه

رَيْنَ فَيَ مَا اللَّهُ عَرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبِ قالاً: حَدَّثَنَا وَكِيمْ حَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ «فَيُخْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمْ يُصْلِي الْمَكْنُوبَةُ».

٣ - (...) وحَدَّثَنَا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ: فَنَهَا تَوَصَّأً غُنْمَانُ قَالَ: قَالَ: فَلَمَّا تَوَصَّأً غُنْمَانُ قَالَ: قَالَ: فَلَمَّا تَوَصَّأً غُنْمَانُ قَالَ: وَاللَّهِ! لَوْلًا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدُّثُتُكُمُوهُ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لا يَتَوَصَّأُ رَجُلْ فَيْحْسِنُ وُضُوءَهُ. ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ. إِلَّا غُفِرَ لَهُ عَنِينَ الصَّلَاةَ. إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَلِيهَا».

قَالَ عُرُوَةُ: الآيَّةُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى - إِلَى فَوْلِهِ - اللَّاعِئُونَ﴾ [اللَّعِئُونَ﴾ [اللَّعِئُونَ﴾ [اللَّعِئُونَ﴾ [اللَّعِئُونَ﴾ [اللَّعِئُونَ

٧٠ – (٢٢٨) حَدْثَنَا عَبْدُ بْنُ محمَيْدِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ. قَالَ عَبْدٌ: حَدَّنَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَنِي أَبِهِ الْوَلِيدِ. قَالَ: سَعِيدُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: «مَا مِنَ الْمِرِئِ مُسْلِم تَخْصُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً. فَيُخْسِنُ وَضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُخُوعَهَا. إِلَّا كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُنُوبِ. مَا لَمْ يَؤْتِ كَبِيرَةً. وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلْهُمْ.

٨ - (٢٢٩) حَدَّنَنَا فَتَنَبَّةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْيُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحْمَرانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَحَادِيثَ. لاَ أَدْرِي مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَتَيْتُ عُشْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

9 - (٣٣٠) حَدَّنَنَا فَتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ (وَاللَّفْظُ لِقَتَيْبَهُ وَأَبِي بَكُرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ. قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَوَزَادَ فَتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ شَفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ. قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ.

١٠ (٣٣١) حَدْثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادِ أَبِي صَحْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُحْمَرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ. فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَعْضِ عَلَيْهِ نَطْقَةً. وَقَالَ عُدْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ عِنْهِ الْمَعْرَ: أُرَاهَا الْعَصْرَ) فَقَالَ: «مَا أَدْرِي. أُحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟» فَقُلْنًا: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ حَيْرًا فَحَدَّثْنَا. وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «مَا رَبِي كَمْبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «مَا رَبِي مُنْ مُسْلِم يَتَطَهُرُ، فَيْتِمُ الطَّهُورَ الَّذِي كَمْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلُواتِ لِمَا بَيْنَهُا».
 الْخَمْسَ، وَلِا كَانَتْ كَفَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا».

9 V كتاب الطهارة

١١ – (...) حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ قَالْ: سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ؛ أَنَّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَمَّ الْوَضُوءَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالَطَهُونَاتُ لَهَا بَيْنَهُنَّ».
قالصَّلَوَاتُ الْمَكْثُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ».

مَدَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرِ: فِي إِمَارَةَ بِشْرِ وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُرَبَاتِ. 17 - (٢٣٢) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْمُرَانَ مُولَى عُشْمَانَ؛ قَالَ: تَوَشَّا عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَشَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ. ثُمَّ قَالَ: امَنْ تَوَضَّا هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَا الصَّلَاةُ. غُفِرَ لَهُ مَا خَلَامِنْ ذَنْبِهِ".

١٣ - (...) وحَلَّنْيِ أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبَ عَنْ عَنْرِ وَبْ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْشِيُّ حَدَّنَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ الْقُرْشِيُّ حَدَّنَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ الْقَرْشِيُّ حَدَّنَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُقْدَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ: شَعِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَوْضَأَ عَلْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ: شَعِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَوْضَأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَعْ الْوَضُوءَ. ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ. أَوْ مَعَ المَّاسِ. أَوْ مَعَ المَّاسِ. أَوْ مَعَ المَّامِدَةِ أَوْنِهُ إِلَى الصَّلاَةِ لَهُ ذُنُوبَهُ".

## (بَابَ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّكَاةِ عَقِبَكُ

الشرح: قوله: (وهو بفناء المسجد) هو بكسر الفاء وبالمد، أي بين يدي المسجد وفي جواره. والله أعلم.

وقوله: (والله لأحدثنكم حديثًا) فيه: جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.قوله: (والله لأحدثنكم حديثًا) فيه: جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.قوله: (لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم) ثم قال عروة: الآية: (وان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات...) الآية معناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علمًا إبلاغه لما كنت حريضًا على تحديثكم ولست متكثرًا بتحديثكم، وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا، ولأكثر الناس من غيرهم (لولا آية) بالياء ومد الألف، قال القاضي عياض: وقع للرواة في الحديثين (لولا آية) بالياء إلا الباجي فإنه رواه في الحديث الأول (لولا أنه) بالنون، قال: واختلف العلماء في تأويل ذلك، ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى: (وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من ذلك، ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى:

البينات في وعلى هذا لا تصح رواية النون. وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية في الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية في أوقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل الآية وعلى هذا تصح الروايتان ويكون معنى رواية النون: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا، قال القاضي: والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم، مع أن النبي على قد عم في الحديث المشهور «من كتم علما الجممه الله بلجام من نار» هذا كلام القاضي. والصحيح تأويل عروة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فيحسن الوضوء) أي: يأتي به تامًا بكمال صفته وآدابه، وفي هذا الحديث: الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاحتلاف، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنشار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله ﷺ: (غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) أي: التي بعدها، فقد جاء في الموطأ (التي تليها حتى يصليها).

قوله: (عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: توضأ عثمان) هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض، وفيه لطيفة أخرى:وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالح بن كيسان أكبر سنًا من الزهري وقوله: (ولكن) هو متعلق بحديثٍ قبله.

وقوله على: (كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله) معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كان لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الأحاديث يأباه. قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم.

وقوله ﷺ: (وذلك الدهر كله) أي: ذلك مستمر في جميع الأزمان، ثم إنه وقع

في هذا الحديث: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة) وفي الرواية المتقدمة: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)، وفي الرواية الأخرى: (إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها).

وفي الحديث الآخر. (من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته

ومشيه إلى المسجد نافلة) وفي الحديث الآخر: (الصلوات المخمس كفارة لما بينهن). وفي الحديث الآخر: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر): فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب، وقد يقال: إذا كفر الوضوء فعاذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فعاذا تكفر المجمعات ورمضان، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة؟ وإذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. والله أعلم.

وقوله: (عن أبي النصر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله عليه؟ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وزاد قتيبة في روايته قال سفيان: قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله ، أما (أبو النضر) فاسمه: سالم بن أمية الممدني القرشي مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه. وأما (أبو أنس) فاسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وهو جد مالك بن أنس الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك.

وأما (المقاعد) فبفتح الميم وبالقاف قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل: درج، وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.

وأما قوله: (توضأ ثلاثاً ثلاثاً)، فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثاً كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها.

وأما قوله: (وعنده رجال من أصحاب النبي ) فمعناه: أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوه، وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال لأصحاب رسول الله : هذا؟ قالوا: نعم والله أعلم.

قوله: (حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ) هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره، قال أبو علي الغساني الجياني: مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله: عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان، روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال:

وهكذا قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبد الله، وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب هذا آخر كلام أبي علي.

وقوله: (عن جامع بن شداد أبي صخرة) هو بفتح الصاد المهملة ثم خاء معجمة ساكنة ثم راء ثم هاء وقد تقدم ضبطه. قوله: (فما أتى عليه يوم إلا وهو بفيض عليه نطفة) (النطفة) بضم النون وهي الماء القليل، ومراده لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ما أدري، أحدثكم بشيء أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله إن كان خيرًا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم). أما قوله ﷺ: (ما أدري كان خيرًا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم). أما قوله ﷺ: (ما أددي أحدثكم أو أسكت؟) فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده ﷺ فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات، وسبب توقفه أولًا أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به. وأما قولهم (إن كان خيرًا فحدثنا) فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببًا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال أو تحذيرًا وتنفيرًا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به؛ لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر، وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم، ومعناه: فَرَ فيه رأيك. والله

قوله: (ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن) هذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله على (الطهور الذي كتبه الله عليه) فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرًا. والله أعلم.

قوله ﷺ: (لا ينهزه إلا الصلاة) هو بفتح الياء والهاء وإسكان النون بينهما، ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة. قال أهل اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته،ونهز رأسه أي حركها، قال صاحب المطالع: وضبطه بعضهم (ينهزه) بضم الياء وهو خطأ،ثم قال: وقيل: هي لغة. والله أعلم.

وفي هذا الحديث: الحث على الإخلاص في الطاعات، وأن تكون متمحضةٌ لله تعالى. والله أعلم. قوله ﷺ: (غفر له ما خلا من ذنبه) أي: مضى.

قوله: (أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي

سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران) هذا الإسناد اجتمع فيه (الحكيم) بضم الحاء وفتع الكاف ونافع بن جبير ومعاذ وحمران.

قوله: (مولى الحُرَقة) هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء تقدم بيانه أول الكتاب.

قوله: (موتى المعرف) مو المنافق الله قوله: (حدثنا ابن وهب عن أبي صخر) هو أبو صخر من غير هاء في آخره، واسمه: حميد بن زياد، وقبل: حميد بن صخر، وقبل: حماد بن زياد، ويقال له: أبو الصخر الخراط صاحب العباء المعني، سكن مصر.

(٥) بَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ
 لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

١٤ – (٢٣٣) حَذَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَعَلِي بْنُ محْجَرِ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المَسْلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْمَةُ إِلَى الْجُمْمَةِ. كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُنَّ. مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

٥٥ - (...) حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ. كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ».

## (بَابِ الصَّلَوَاتِ الْفَسْوَ وَالْهُمْعَةُ إِلَى الْهُمْعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْمِتْنِيَتِ الْكَبَائِرُا

الشرح: قوله ﷺ: (ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما) فيه: جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره، وستأتي المسألة في كتاب الصيام – إن شاء الله تعالى – واضحة مبسوطة بشواهدها.

قوله ﷺ (إذا اجتنب الكبائر) هكذا هو في أكثر الأصول (اجتنب) آخره باء موحدة، والكبائر منصوب أي: إذا اجتنب فاعلها الكبائر، وفي بعض الأصول (اجتنبت) بزيادة تاء

مثناة في آخره على ما لم يسم فاعله ورفع الكبائر، وكلاهما صحيح ظاهر. والله أعلم. \* \* \*

# (٦) بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

10 - (١٣٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَغْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخُولَائِيُّ عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الإبلِ. فَجَاءَتْ نَوْبَتِي. فَرَوَّحُتُهَا بِعَشِيَّ. فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالْمَا يُحَدِّثُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ الْكَبَلَ مَعْلَى وَعُلِهِ اللَّهِ مَنَوَقَعْتُهُا بِعَشِيَّ. فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْفُومُ فَيْصَلِي النَّاسَ. فَأَذْرَكْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ الْمُعَلِي وَعَجْهِمِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ رَكْعُنَيْنِ ، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِهِ . إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ وَكُعْتَيْنِ ، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْهِ وَوَجْهِهِ . إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ وَكُنْ مِنْ أَجْوَدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . فَإِذَا عُمْرُ عَلَى اللَّهِ وَالْمُونَةُ عَنْهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . إِلَّا فَقُرْتُ مَنْ أَبُوابُ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ لَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ

(. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُنْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ ابْنِ مَالِكِ الْحَصْرِمِيِّ عَنْ عَفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

# (بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَهَبِّ عَقِبَ الْمُضُوءِ)

الشرح: قال مسلم: (حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر) ثم قال مسلم: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زبد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح بن ميمون عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة).

اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول: وحدثني أبو عثمان، من هو؟ فقيل: هو معاوية بن صالح وقيل: ربيعة بن يزيد، قال أبو علي الغساني الجياني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو: معاوية بن صالح، قال: وكتب أبو عبد الله بن كتاب الطهارة كتاب الطهارة

الحذاء في نسخته: قال ربيعة بن يزيد: وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة قال أبو على، والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولاً يعني ما قدمته أنا هنا، قال: وهو الصواب، قال: وما أتى به ابن الحذاء وهم منه، وهذا بين من رواية الأثمة الثقاة الحفاظ، وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين، أحدهما: عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة، قال أبو على: أي إدريس عن عقبة، قال أبو على وعلى ما ذكرنا من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشقي فصرح، وقال: قال معاوية بن صالح وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة، ثم ذكر أبو على طرقاً كثيرة فيها التصريح بكون بأنه معاوية بن صالح وأطنب أبو على في إيضاح ما صوبه، وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود، فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان – وأظنه سعيد بن هانئ – عن جبير بن نفير من عقبة قال معاوية: وحدثني ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة، هذا لفظ أبي نفير من عقبة قال قدمناه.

وأما قوله في الرواية الآخرى من طريق ابن أبي شيبة (حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير) فهو محمول على ما تقدم، فقوله: (وأبى عثمان) معطوف على ربيعة، وتقديره: حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن تجبير وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير، والدليل على هذا التأويل والتقدير: ما رواه أبو علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة قال معاوية وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، قال أبو علي: ُفهذا الإسنَّاد يبين ما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شبيةً، قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضًا فبين الإسنادين معًا ومن أين مخرجهما، فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن ابن وهب، قال أبو علي: وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد، وحمل أبوِ عيسى في ذلك على زيد بن الحباب وزيد بريء من هذه العهدة، والوهم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدثه به، لأنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى والحمد لله. وذكره أبو عيسى أيضًا في كتاب العلل وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاري فلم يجوده وأتى فيه عنه بقولٍ يخالف ما ذكرنا عن الأئمة ولعله لم يحفظه عنه، وهذا حديث مختلف في إسناده وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، قال أبو على: وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد بن الحباب فزاد في إسناده رجلًا (**وهو جبير بن نفير**) ذكره أبو داود في سننه في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة، فقال: حدثنا عثمان بن أيي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أيي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر فذكر الحديث. هذا آخر كلام أبي علي الغساني. وقد أتقن – رحمه الله تعالى – هذا الإسناد غاية الإتقان. والله أعلم.

واسم أبي إدريس عائذ الله بالذال المعجمة ابن عبد الله. وأما (زيد بن الحباب) فبضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة. والله أعلم.

توله: (كانت علينا رحاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي). ومعنى هذا الكلام: أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم، و (الرحاية) بكسر الراء وهي: الرعي. وقوله (روحتها بعشي) أي: رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله ﷺ. قوله ﷺ (فيصلي ركمتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه) هكذا هو في الأصول (مقبل) أي: وهو مقبل، وقد جمع شخبل عليهما بقلبه والخضوع والخضوع والخضوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء.

قوله: (ما أجود هذه) يعني: هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، وجودتها من جهات منها: أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. ومنها: أن أجرها عظيم. والله أعلم.

قوله (جئت آنفًا) أي قريبًا، وهو بالمد على اللغة المشهورة وبالقصر على لغة صحيحة قرئ بها في السبع. قوله ﷺ: (فيبلغ أو يسبغ الوضوء) هما بمعنّى واحد أي: يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. والله أعلم.

أما أحكام الحديث ففيه: أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه، ويبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعًا «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك». قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضًا. والله أعلى.

#### \* \* \*

#### (٧) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

١٨ - (٣٣٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الأَنْصَارِكِي (وَكَانَتْ لَهُ

كتاب الطهارة

صُحْبَةٌ) قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَدَعَا بِإِنَاءٍ. فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَفَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَفَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَفَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيتَدْيُهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ ا

(...) وحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ (هُوَ ابْنُ بِلَالٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُو الْكَعْبَيْنِ.

(...) وحَدَّنَبِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفُّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ. ثُمَّ رَدُّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِثْهُ. وَغَسَلُ رَجُلِهِ.

ُ (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتُصُّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ. وَقَالَ أَيْضًا: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ بَهْرٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ. وقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيُّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.

19 - (٢٣٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ.ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا الدُّن وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ مَسِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيُّ يَذْكُو أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَعْمِلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدُهُ الْيُعْمَى فَلَاثًا، وَالأُخْرَى فَلَاثًا، وَيَدُهُ الْيُعْمَى فَلَاثًا، وَالأُخْرَى فَلَاثًا، وَيَدُهُ الْيُعْمَى فَلَاثًا، وَالأَخْرَى فَلَاثًا، وَيَدُهُ الْيُعْمَى فَلَاثًا، وَالأَخْرَى فَلَاثًا، وَلَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا وَمُعْمَى بِرَأْمِيهِ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ.

#### (بَابِ فِي وُضُودُ النَّبِيِّ ﷺ)

الشرح: فيه حدِيث عبد الله بن زيد بن عاصِم وهو غَير عبد الله بن زيد بن عبد ربه

صاحِب الأذان، كذا قاله الحُفاظ مِن المتقدِمِين والمتأخِرِين، وغلطُوا سفيان بن عُبينة فِي قوله: هُو هُو، ومِمن نص على غلطه فِي ذلِك البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه، وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يُعرف له غير حديث الأذان. والله أعلم.

قوله: (فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه) هكذا هو في الأُصُول (منها) وهو صحيح أي: من المطهرة أو الإداوة، وقوله: (أكفأ) هو بالهمز أي: أمال وصب. وفيه: استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء.

قوله (فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا) وفي الرواية التي بعدها (فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غُرُفات). في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن الشنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غُرُفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب الأول. والله أعلم.

وقوله في الرواية الثانية: (فمضمض واستنشق واستنش) فيه مُحجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللُغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق خلافًا لما قاله ابن الأعرابي وابن قُتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه. والله أعلم.

قوله: (ثُم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا) هكذا وقع في صحيح مسلم (أدخل يده) بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري، ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا (ثُم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثاً) وفي صحيح البخاري أيضًا من رواية ابن عباس (ثُم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يعه الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ). وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية على رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله في (ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه). فهذه أحديث في بعضها (يده وضم إليها الأخرى)، في بعضها (يده وضم إليها الأخرى)، في دمات وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمنزي: أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. والله أعلم.

قال أصحابنا: ويُستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب. والله أعلم.

قوله: (فغسل وجهه ثلاثاً ثُم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين) فيه دلالة على جواز مُخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا جائز. والرُضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المُستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً

ثلاثًا كما قدمناه، وإنما كانت مُخالفتها من النبي على في بعض الأوقات بيانًا للجواز، كما توضأ على مرة مرة في بعض الأوقات بيانًا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه على المنافقة على البيان واجب عليه على في أن البيان يحصل بالقول، فالجواب: أنه أوقع بالفعل في النُفُوس وأبعد من التأويل. والله أعلم.

قوله: (فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر) هذا مُستحب باتفاق العلماء؛ فإنه طريق إلى استعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورًا فلا يستحب له الرد إذ لا فائدة فيه، ولو رد في هذا الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية لأن الماء صار مستعملًا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة. والله أعلم.

وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. والله أعلم.

قوله: (فمسح برأسه فأقبل به) أي بالمسح.

قوله: (حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه فذكر الحديث ثم قال في آخره: قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عدرو بن الحارث) هذا من احتياط مسلم - رحمه الله تعالى - ووفور علمه وورعه، ففرق بين الحارث) هذا من احتياط مسلم فقال في الأول: حدثنا، وفي الثاني: حدثني فإن روايته عن الأول كانت سماعًا من لفظ الشيخ له ولغيره، وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له، وقد قدمنا أن المستحب في مثل الأول أن يقول: حدثنا، وفي الثاني: وحدثني، وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى، وقد أكثر من التحري في مثل هذا، وقد قدمت له نظائر، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - التنبيه على نظائره كثيرة. والله أعلم.

وأما قوله: (قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث) فهو أيضًا من احتياط مسلم وورعه فإنه روى الحديث أولًا عن شيوحه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني، إنما كان فيها: عن عمرو بن الحارث، وقد تقرر أن لفظة (عن) مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون إنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا، فاحتاط مسلم - رحمه الله تعالى - وبين ذلك، وكم في كتابه من الدرر والنفائس المشابهة لهذا رحمه الله تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته. والله أعلم.

(وحبان) بفتح الحاء المهملة وبالموحدة والأيلي بفتح الهمزة وإسكان المثناة. والله أعلم. قوله (ومسح برأسه بماء غير فضل يده) وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه مسح

الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه، ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه. والله أعلم.

\* \* \*

## (٨) بَابِ الْإِيتَارِ فِي الْإِسْتِنْثَارِ وَالْإِسْتِجْمَارِ

٢٠ - (٢٣٧) حَدْثَنَا فَتَتِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرُو الثَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ
 جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُنَيْنَةً قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا. وَإِذَا نَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا. وَإِذَا نَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا. وَإِذَا نَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ فِنْرًا.
 فَلِيَجْمَلُ فِي ٱلْفِهِ مَاءً، فَمْ لِينتَقِرْ».

٢١ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْجُرَفِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِينتَثِرْ».

٢٢ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْفِرْ.
 وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». [ج: ١٦١]

(َ...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمِثْلِهِ.

٢٣ - (٢٣٨) حَدَّنَني بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ)
 عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِمِم عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ
 قال: ﴿إِذَا اسْتَنِقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْبِرْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى حَيَاشِيهِهِ. [خ. ٢٢٩٥]

٢٤ - (٣٣٩) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ
 الوُرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَالَ

كتاب الطهارة .....

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».

## (بَابِ الإِيتَارِ فِي الإِسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِهْمَارِا

الشرح: فيه قوله ﷺ: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا وإذا توضأ أحدكم فليستجمر وترًا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر) أما الاستجمار فهو: مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار، قال العلماء: يقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستجمار والستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار. هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء.

وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث فقيل هذا. وقيل: المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى، قال: والأول أظهر، والله أعلم. والصحيح المعروف ما قدمناه.

والمراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الأوتار، ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب، وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مستحات واجب، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقًا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور: المحديث الصحيح في السنن أن رسول الله على قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». ويحملون حديث الباب على الثلاث، وعلى الندب فيما الدرالة أعاد.

وأما قوله ﷺ: (فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)، ففيه دلالة ظاهرة على: أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه، وقد تقدم ذكر هذا، وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق، فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى (إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر) فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب ولكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. والله أعلم.

 قوله ﷺ (فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله وقيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: يحتمل أن يكون قوله ﷺ: "فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين، وفي الحديث: "إن الشيطان لا يفتح غلقا". وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينيذ في الفم، قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان. والله أعلم.

\* \* \*

# (٩) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

٢٥ - (٧٤٠) حَذَثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ تُوفِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. فَدَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ أَبِي بَكْرِ فَتَوَشَّأً عِنْدَهَا. فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "وَنِلُ لِلأَغْقَابِ مِنَ النَّارِ».

(...) وَحَدَّثَنِي حَوْمَلُهُ مِنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْرَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَو حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَمَرَوْنَا عَلَى بَابٍ مُحْجَرَةِ عَائِشَةً. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ.

(...) حَلَّتُنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِلْهِ. ٢٦ – (٢٤١) وحَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّثْنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافِ عَنْ أَبِي يَحْنِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنِ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءِ بِالطَّرِيقِ. تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَصَّمُوا وَهُمْ عِجَالٌ. فَانْتَهَيْنَا إلَيْهِمْ. وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيَلْ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. أَسْبِغُوا الْوَضُوءَ». إِنْ 10 أَنْ 10 أَنْ اللَّهِ الْمَاءُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ الْمَاءُ مَنْ النَّارِ. أَسْبِغُوا الْوَضُوءَ». إِنْ 10 أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَ

(...) وحَدْثَنَاه أَلُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْفَقَقَ وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ الْمُثَقِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ بِهِيَانِهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى يَحْيَى لِهِذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً «أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ» وَفِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِى يَحْيَى الْأَعْرَج.

رَحْرِي...) حَذَّفَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَلَ أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُ ﷺ فِي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ. فَأَذْرَكُنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». (خ: ١٠)

٢٨ - (٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَبْيَةٍ فَقَالَ: «وَفِلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٢٩ - (...) حَدْقَنَا قُتَفَيْتَهُ وَأَلُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَلُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
 عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّمُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ.
 فَقَالَ: أُسْبِعُوا الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّالِ».
 النَّالِ».

ي ...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ... هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأَغْقَابِ مِنَ النَّارِ». (خ: ١٦٥]

## (بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا)

الشرح: في الباب قوله (ﷺ: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء) ومراد مسلم -رحمه الله تعالى - بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، وقالت الشيعة: الواجب مسحهما، وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل، وتعلق هؤلاء المحالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة، وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابها من غير وجه، والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين، ومن أخصر ما نذكره: أن جميع من وصف وضوء رسول الله وشي مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين.

وقوله ﷺ: (ويل للأعقاب من النار) فتواعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيًا لما تواعد من ترك غسل عقبيه، وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثًا إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثًا ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة. والله أعلم.

قوله: (عن سالم مولى شداد) وفي الرواية الأخرى (أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد) وفي الثالثة (سالم مولى المهري) هذه كلها صفات له وهو شخص واحد يقال له: سالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى المهري، وسالم بادوس، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون والصاد المهملة، وسالم سبنان بفتح السين المهملة والباء الموحدة، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، وسالم أبو عبد الله المديني، وسالم بن عبد الله وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهاد، فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي. وأما قوله: (حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى ابن شداد) نعيم بن عبد الله عن سالم مولى ابن شداد) كما تقدم، والظاهر أنه صحيح فإن مولى شداد قيل إنه خطأ، والصواب حذف لفظة (ابن) كما تقدم، والظاهر أنه صحيح فإن مولى شداد مولى لابنه وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطالها لا سيما في هذا الذي قد قبل فيه هذه الأقوال. والله أعلم.

قوله: (حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يعيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا سالم مولى المهري) هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فسالم وأبو سلمة ويحيى تابعيون معروفون، وعكرمة بن عمار أيضًا تابعي سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي رضي الله عنه، وفي سنن أبي داود

التصريح بسماعه منه. والله أعلم.

وقوله (حدثني أو حدثنا) فيه أحسن احتياط، وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريبًا وسابعًا. والله أعلم.

قوله: (حدثني محمد بن حاتم وأبو معنِ الرقاشي) اسم (أبي معنِ) زيد بن يزيد وقد تقدم بيانه في أوائل كتاب الإيمان.

قوله: (كنت أنا مع عائشة) هكذا هو في الأصول المحققة التي ضبطها المتقنون (أنا مع) بالنون والميم بينهما ألف، ووقع في كثير من الأصول ولكثير من الرواة المشارقة والمعاربة (أبايع) عائشة بالباء الموحدة والياء المثناة من المبايعة، قال القاضي: الصواب هو الأول، قلت: وللثاني أيضًا وجه.

قوله: (عن هلال بن يساف عن أبي يحيى) أما (يساف) ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها، وإساف بكسر الهمزة، قال صاحب المطالع: يقوله المحدثون بكسر الياء، . قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء لأنه لم يأت في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسور إلا يسار لليد، قلت: والأشهر عند أهل اللغة (إساف) بالهمزة، وقد ذكره ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه، فقال: هو هلال بن إساف. وأما (أبو يحيى) فالأكثرون على أن اسمه (مصدع) بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات، وقال يحيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري. والله أعلم.

قوله: (فتوضئوا وهم عِجال) هو بكسر العين جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان غضاب.

قوله: (حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك) أما (أبو عوانة) فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله. وأما (أبو بشر) فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما (ماهك) فبقتح الهاء وهو غيره مصروف لأنه اسم عجمي علم.

قوله: (وقد حضرت صلاة العصر) أي: جاء وقت فعلها، ويقال: حضرت بفتح الضاد وكسرها الختان، الفتح أشهر.

قوله: (يتوضئون من المطهرة) قال العلماء: المطهرة: كل إناء يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان وذكرهما ابن السكيت من كسر جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعًا يفعل فيه. قوله ﷺ: (ويل للعراقيب من النار) العراقيب: جمع عرقوب بضم الدين في المفرد وفتحها في الجمع وهو العصبة التي فوق العقب، ومعنى ويل: لهم هلكة وخيبة.

\* \* \*

# (١٠) بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلُ الطُّهَارَةِ

٣١ - (٣٤٣) حَلَثْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيُرِ عَنْ جَابِرِ أَخْبَرْنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِدِ. فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَخْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ نُمَّ صَلَّى.

# (بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيع أَخْرَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ)

الشرح: فيه (أن رجلاً توضأً فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي على فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى) في هذا الحديث: أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه، واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية: إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه، والثالثة: إذا ترك الربع فما دونه أجزأه، وللجمهور أن يحتجوا بالقياس. والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته، وفيه تعليم الجاهل والرفق به. وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، واستدل القاضي عياض – رحمه الله تعالى – وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ﷺ (أحسن وضوءك) ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، وهذا الاستدلال ضعيف أوباطل؛ فإن قوله ﷺ (أحسن وضوءك) محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. والله أعلم.

وفي الظفر لغتان أجودهما: ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء على هذا، ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء، وظفر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ، وجمعه أظفار وجمع الجمع: أظافير، ويقال في الواحد أيضًا: أظفور. والله أعلم.

## (١١) بَابِ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

٣٧ - (٢٤٤) حَدْثَنَاسُونِدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. حَوَحَدُّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفُظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهِ الْمُؤْمِنُ} عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيقَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمُأْءِ) الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ. خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيقَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ

110

مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيقَةٍ مَشَنْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ».

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كَذَلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَحْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ الْبِنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ الْبُنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ عَنْ مُحْرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَمَّدِو. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

## (بَابِ خُرُدِجِ الْفَطَابَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ)

الشرح: فيه قوله على (إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب) أما قوله: (المسلم أو المؤمن) فهو شك من الراوي، وكذا قوله: (مع الماء أو مع آخر قطر الماء) هو شك أيضًا، والمراد بالخطايا: الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، وكما في الحديث الآخر: «ما لم تغش الكبائر». قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. والله أعلم.

وفي هذا الحديث: دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجب مسح الرجلين. وقوله ﷺ (بطشتها يداه ومشتها رجلاه) معناه اكتسبتها.

قوله: (حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي) هكذا هو في جميع الأصول التي ببلادنا (أبو هشام) وهو الصواب، وكذا حكاه القاضي عياض – رحمه الله تعالى – عن بعض رواتهم، قال: ووقع لأكثر الرواة أبو هاشم، قال: والصواب الأول واسمه المغيرة بن سلمة، وكان من الأحبار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه.

## (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

٣٤ - (٢٤٦) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارِ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ. فَغَسَلَ وَجُهَهُ فَأَشْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ عَسَلَ يَامَّهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمُ غَسَلَ رِجْلَهُ الْمُحَجُّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتُهُ وَتَحْجِيلُهُ».

٣٥ - (...) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ. فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمُنْكِبَيْنِ فُهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ. ثُمَّ عَالَ يَبْلُغُ الْمُنْكِبَيْنِ فُهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ. ثُمُّ عَالَ يَعْلَمُ الْمُنْكِبَيْنِ مِنْ ثُمُّ عَلَى مَنْ الْقِيَامَةِ خُوا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُوا مُحَجِّلِينَ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِ الْفَضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِلْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلَ». [ج: ١٣٦]

٣٦ - (٢٤٧) حَدْثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرُوَانَ الْفَرَارِيِّ قَالَ الْبُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرُوَانَ الْفَرَارِيِّ قَالَ الْبُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرُوانَ الْفَوَارِيِّ عَلَيْ الْبُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدْدِ النَّجُومِ. وَإِنِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَكْثُرُ مِنْ عَدْدِ النَّجُومِ. وَإِنِّي بَيْنُهُ النَّفِحِ مِنْ الْمُعَسَلِ بِاللَّبْنِ. وَلَاَيْتِتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عَدْدِ النَّجُومِ. وَإِنِي اللَّهُ النَّجُلُ اللَّهُ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَضُوءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَضُوءِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْو

٣٧ - (...) وحَذَفْنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لِوَاصِل) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوِدُ حَلَيً أُمْتِي الْحَوْضِ. وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْدُ. كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ عَنْ إِلَيْهِ قَالُوا: يَا نَبِيًّ اللَّهِ! أَنَوْ فُنَا؟ قَالَ: «تَعَمْ. لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ عَلَى اللَّهِ! أَنْفِرُفُنا؟ قَالَ: «تَعَمْ. لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوسُوءِ. وَلَيْصَدَّنْ عَنِي طَائِفَةً مِنْكُمْ فَلَا عَمْدُونَ عَلَيْ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ. وَلَيْصَدَّنْ عَنِي طَائِفَةً مِنْكُمْ فَلَا يَصِدُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَعِينِي مَلَكُ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدُرِي يَصِدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٨ - (٢٤٨) وحَدَّنَنَا عُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ مُحَذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَتَعْرِفْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِدُونَ عَلَيَّ خُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ".

٣٩ - (٢٤٩) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُ بْنُ لِحَجْرِ جَيِعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمِ مُونِينَ، وَإِنَّ الْإِنْ اللَّهِ بَكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا اللَّهِ اللَّهُ بَكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا اللَّهِ اللَّهُ بَكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ . أَنْادِيهِمْ : أَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ . أَنْادِيهِمْ : أَلَا عَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمَالُ . أَنْادِيهِمْ : أَلَا عَلَمُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلَالُ الْمُلِكُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُلَالُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلَالُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُلِكِ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللَ

...) حَدَّثَنَا فَتَنِيَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيِّ. ح وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثٍ عِلْكِ هَلِيكٍ «فَلَيْدَانَ رَجَالٌ عَن حَوْضِي».

## (بَابِ اسْتِهْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّهْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ)

الشرح: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين. وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت

فعل ذلك عن رسول الله ﷺ وأبي هريرة رضي الله عنه؟ وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجًا بهذه السنن الصحيحة الصريحة، وأما احتجاجهما بقوله ﷺ "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"، فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات. والله أعلم.

قوله: (عن نعيم بن عبد الله المجمر) هو بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر المميم الثانية، ويقال: المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة، وقبل له: المجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله ﷺ أي: يبخره، والمجمر صفة لعبد الله، ويطلق على ابنه نعيم مجازًا. والله أعلم.

قوله: (أشرع في العضد وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل فيهما. قوله ﷺ (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء) قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً تشبيها بغرة الفرس. والله أعلم.

قوله ﷺ (لكم سِيما ليست لأحدِ من الأمم تردون علي غرّا محجلين من أثر الوضوء) أما (السيما) فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان، ويقال: (السيميا) بياء بعد الميم مع المد، وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة – زادها الله تعالى شرفًا – وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بها وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»، وأجاب الأولون عن هذا بجوابين أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني: لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة. والله أعلم.

وقوله ﷺ(وإني لأصد الناس عنه) وفي الرواية الأخرى (وأنا أذود الناس عنه) هما بمعنى: أطرد وأمنع.

قوله ﷺ (فيجيبني ملك) هكذا هو في جميع الأصول (فيجيبني) بالباء الموحدة من الجواب، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر من رواتهم فإنه عنده (فيجيئني) بالهمز من العجيء والأول أظهر، والثاني وجه. والله أعلم.

قوله: (وهل تدري ما أحدثوا بعدك) وفي الرواية الأخرى: (قد بدلوا بعدك، فأقول سحقًا سحقًا) هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال

أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي ﷺ للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء مما وُعِدْتَ بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم.

والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي ﷺ ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي ﷺ وإن لم

يكن عليهم سيما الوضوء لما كان يعرفه في في حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم، ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب.

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي على وبعده لكن عرفهم بالسيما. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا بهذا الخبر. والله أعلم.

قوله ﷺ: (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة ودلائله كثيرة.

قوله: (سريج بن يونس) هو بالسين المهملة وبالجيم وتقدم أن يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. والله أعلم.

قوله: (أن رسول الله على أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أما (المقبرة) فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات الكسر قليل. وأما (دار قوم) فهو بنصب دار، قال صاحب المطالع: هو منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف، والأول أظهر، قال: ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم في (عليكم)، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول مثله أو المنزل.

وأما قوله ﷺ: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه، وللعلماء فيه أقوال أظهرها: أنه ليس للشك ولكنه ﷺ قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ﴿ولا تقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ والثاني: حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، وقيل: معناه إذ شاء الله. وقيل: أقوال أخر ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال: الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، وقول من قال: كان معه ﷺ مؤمنون حقيقة، وآخرون يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان - وإن كانا مشهورين - فيهما خطأ ظاهر. والله أعلم.

قوله ﷺ (وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قال العلماء في هذا الحديث: جواز التمنى لا سيما في الخير ولقاه الفضلاء وأهل الصلاح والمراد بقوله ﷺ (وددت أنا

قد رأينا إخواننا) أي: رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد: تمني لقائهم بعد الموت. قال الإمام الباجي: قوله (بل أنتم اصحابي) ليس نفيا لإخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة كما قال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة هال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة، وأن قوله : يكون فيمن يأتي السابقون الأولون من الأحيريم قرني أي: السابقون الأولون من المهاجرين والانصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث، وأما من خلط في زمنه وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد وأما من خلط في زمنه والترب الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار.

قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضًا غيره من المتكلمين على المعاني، قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي الله ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحتجوا بقوله الله فقل أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا كلام القاضى. والله أعلم.

وفي هذا الحديث: بشارة لهذه الأمة – زادها الله تعالى شرفًا – فهنيئا لمن كان رسول الله الله في فرطه. قوله أن الأديهم ألا هلم) معناه: تعالوا، قال أهل اللغة: في (هلم) لغتان أقصحهما: هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة، وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿هملم شهداءكم﴾، ﴿والقائلين لإخوانهم هلم إلينا واللغة الثانية: هلم يا رجل وهلما يا رجلان وهلموا يا رجال وللمرأة (هلمي) وللمرأتان (هلمتا) وللنسوة (هلمن)، قال ابن السكيت وغيره: الأولى أفصح كما قدمناه. قوله : (فأقول سحقًا سحقًا) هكذا هو في الروايات (سحقًا سحقًا) مرتين ومعناه (بعدًا بعدًا)، والمكان السحيق: البعيد، وفي (سحقًا سحقًا) لغتان قرئ بهما في السبع إسكان الحاء وضمها، قرأ الكسائي بالضم، والباقون بالإسكان ونصب على تقدير: ألزمهم الله سحقًا أو سحقهم سحقًا.

# (١٣) بَابِ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

٤٠ (٢٥٠) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَغْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَالِمَ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتُوَصَّا لِلصَّلَاةِ. فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ. نَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَا مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوحَ! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ تَخلِيلِي ﷺ يَقُولُ: هَلَمْنَا الْوَضُوءَ. سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْوَضُوءُ».

### (بَابَ تَبْلُغُ الْعِلْيَةُ حَبْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ)

الشرح: قوله: (فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي على يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) أما (فروخ) فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة قال صاحب العين: (فروخ) بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم على وسط البلاد، كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد، قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم، قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شذبه عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي. والله أهلم،

### (١٤) بَابِ فَضْل إِسْبَاغ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ

٤١ – (٢٥١) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَبْنَهُ وَابْنُ محجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفُعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَلَيْظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَلَكُمُ الرِبَاطُ».

(...) حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ج وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ج وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرَّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ يُنْتَيْنِ. «فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

### (بَابَ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ)

الشرح: فيه قوله هذا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط) قال القاضي عياض: (محو الخطايا) كناية عن غفرانها، قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلاً على غفرانها، (ورفع الدرجات) إعلاء المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال القاضي أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس.

وقوله: (فذلكم الرباط) أي الرباط المرغب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي أنه من أنواع الرباط. هذا آخر كلام القاضي وكله حسن إلا قول الباجي في انتظار الصلاة فإن فيه نظرًا. والله أعلم.

قوله: (وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط) هكذا هو في الأصول ثنتين وهو صحيح ونصبه بتقدير فعل أي ذكر ثنتين أو كرر ثنتين، ثم إنه كذا وقع في رواية مسلم تكراره مرتين، وفي الموطأ ثلاث مرات (فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم المرباط على فذلكم الرباط يقيل: كرره على على على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه والأول أظهر. والله أعلم.

\* \* \*

#### (١٥) بَابِ السَّوَاكِ

٢٥ - (٢٥٢) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْقًانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ؛ عَلَى أَمَّتِي) لأَمْرَثُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».
 ١٤٠١ ١٨٨٧:

٤٣ - (٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْمَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحٍ عَنْ أَللَّهِ عَنْ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَللَّهُ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَللَّهُ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٤٤ - (...) وحدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ

الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ. وَعَ - (٢٥٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَيْلَانَ

(وَهُوَ ابْنُ جَرِيرِ الْمَعْوَلِيُّ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ وَطَرِفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

. ٢٥ - (٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مُحَدَّيْفَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. إِنْ ١٨٨٩

َ ...) حَذَفْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَالِّلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ حَدَّثَنَا أَبِي وَالِّلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ.

٤٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَاثِنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُثَمَّدُ الْمُؤَمِّى وَاثِنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثِفَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ حُدَیْفَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَدَیْفَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَدَیْفَةً؛
 کَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ.

#### (بَاتِ السِّوَاكِ)

الشرح: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مذكر، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضًا قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، والسواك فعلك بالسواك، ويقال: ساك فمه يسوكه سوكًا فإن قلت: استاك: لم يذكر الفم، وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضًا (سؤك) بالهمز، ثم قبل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها. والله أعلم.

ثم إن السواك سنة، ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع، وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين عن داود وقال: هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. والله أعلم.

ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابًا: أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب، أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابًا، الثاني: عند الوضوء، الثالث: عند قراءة القرآن، الرابع: عند الاستيقاظ من النوم، الخامس: عند تغير الفم؛ وتغيره يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام. ومذهب الشافعي: أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة، ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان.

وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور: لا تجزي، والثاني: تجزي، والثانث: تجزي إن لم يجد غيرها، ولا تجزي إن وجد، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح، ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضًا ولا يستاك طولًا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولًا حصل السواك أيضًا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارًا لطيفًا، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده.

قوله ﷺ: (لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق، قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول، قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونًا حالة قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، وقال جماعة أيضًا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورًا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب. والله أعلم.

كتاب الطهارة

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي ﷺ فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار. وفيه بيان ما كان عليه النبي ﷺ من الرفق بأمته ﷺ. وفيه: دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة. وقد تقدم بيان وقت استحبابه.

قوله: (حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان، وهو ابن جرير المعولي، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه) هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه كوفي، وأما (أبو موسى الأشعري) فكوفي بصري، واسم أبي بردة: عامر وقيل: الحارث. و (المعولي) بفتح الميم وإسكان المين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعاول بطن من الأزد، وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن، وكلهم مصرحون به. والله أعلم.

قوله: (إذا دخل بيته بدأ بالسواك) فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. والله أعلم.

قوله: (إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك) أما التهجد فهو الصلاة في الليل، ويقال: هجد الرجل إذا نام، وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة، كما يقال: تحنث وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج.

وأما قوله: (يشوص فاه بالسواك) فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة، والشوص ذلك الأسنان بالسواك عرضًا، قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخرون، وقيل: هو الغسل، قال الهروي وغيره، وقيل: التنقية، قاله أبو عبيد والداودي، وقيل: هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر تأوله بعضهم أنه بأصبعه. فهذه أقوال الأئمة فيه، وأكثرها متقاربة، وأظهرها الأول وما في معناه. والله أعلم.

قوله: (حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه) إلى آخر هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ويستنبط منه أحكام نفيسة، وقد ذكره مسلم - رحمه الله تعالى - هنا مختصرًا، وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة، وهناك نبسط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى، ونذكر هنا أحرفًا تتعلق بهذا القدر منه هنا. فاسم (أبي المتوكل) على بن داود، ويقال: ابن داود السه يهذا القدر منه هنا.

وقوله: (فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران ﴿إِن في خلق السموات والأرض...﴾ الآيات) فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.

\* \* \*

### (١٦) بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

٤٩ – (٢٥٧) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ جَمِيعًا عَنْ شَفِيانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي الْمُسَتَّبِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي الْمُسْتَقِيقِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْأَلْفَارِ، وَتَقْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ: ٨٨٥]

٥٠ - (...) حَدَثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحُومَلَةُ بْنُ يَحْتِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطرَةُ خَمْسٌ: الإخْبَتَانُ، وَالإسْتِخْدَادُ، وَقَصْ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ،

٥١ - (٢٥٨) حَذَثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَنْسٌ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا يَتْرُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

٥٧ - (٢٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ سَفِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّمَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّمَانِ اللَّهِالِيَّةُ اللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهَا اللَّهُ اللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهُولُوا اللَّهَانِ اللَّهُولُوا اللَّهَانِ اللَّهُولُوا اللَّهَانِينَ اللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهُاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُوا اللَّهُالِيلُولُوا اللَّهُالِيلُواللَّهِاللَّهُالِيلُولُوا اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُولُوا اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُوا اللَّهُالِيلُولُوا اللَّهُالِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُوا اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُالِيلُوا اللَّهُالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُالِيلُوا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللللْمُولُولُولُولُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُ اللللَّهُ اللْمُنْفِقُولُ الللَّهُ اللْمُنْفُلُولُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَّالِمُولِ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُنِلْمُ اللَّهُ اللْمُنِلِيلُولُولُولُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُنْمُ ا

٥٣ -- (...) وحَدْثَنَاه قُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَيْدِ عَنِ النِّبِي ﷺ؛ أَنَّهُ أَمْرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوَارِب وَإِغْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

٥٤ - (...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ
 حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ. أَخْفُوا الشَّهِ اللَّهَ وَأَوْفُوا اللَّحَى». (خ: ١٥٨٦)

٥٥ - (٢٦٠) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَجْزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّمَى. خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

٥٦ - (٢٦١) حدننا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ فَالُوا:

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ النَّبْيَةِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلْشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ اللَّطْهَارِةِ: قَصُّ اللَّسْارِبِ، وَإِضْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَادِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَنْفُ الإِبطِ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ».

َ (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

### (بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ)

الشرح: فيه قوله الله الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) هذا شك من الراوي هل قال الأول أو الثاني؟ وقد جزم في الرواية الثانية فقال: (الفطرة خمس)، ثم فسر المخمس فقال: (الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب). وفي الحديث الآخر: (عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة).

أما قوله على: (الفطرة خمس) فمعناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى (عشر من الفطرة)، وليست منحصرة في العشر، وقد أشار على عدم انحصارها فيها بقوله: «من الفطرة». والله أعلم.

وأما الفطرة؛ فقد اختلف في المراد بها هنا؛ فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل: هي الدين، ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ والإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب. والله أعلم.

أما تفصيلها (فالختان) واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعًا، ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه أنه يجب على

الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين، وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع؟ أم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب، واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل: يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر، وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر ختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما: بالبول، والآخر: بالجماع. ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور: أنه لا يختن صغيرًا كان أو كبيرًا، والثاني يختن الكبير دون الصغير، والله أعلم.

وأما (الاستحداد) فهو حلق العانة، سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة، والمراد (بالعانة) الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما وأما وقت فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا يترك أكثر من أربعين قص المبذاء لا يترك أرمين. والله أعلم.

وأما (تقليم الأظفار) فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. والله أعلم.

أما (نتف الإبط) فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضًا بالحلق وبالنورة، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي - رحمه الله - وعنده المرين يحلق إبطه فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. وأما (قص الشارب) فسنة أيضًا، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة. وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، وأما روايات (أحفوا الشوارب) فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين والله أعلم.

وأما (إعفاء اللحية) فمعناه توفيرها وهو معنى (أوفوا اللحى) في الرواية الأحرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحًا من بعض: إحداها: خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد.

الثانية: خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة.

الثالثة: تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالًا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ.

الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة.

الخامسة: نتف الشيب.

السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعًا ليستحسنه النساء وغيرهن.

السابعة: الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك.

الثامنة: تسريحها تصنعًا لأجل الناس.

التاسعة: تركها شعثة ملبدة إظهارًا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه.

العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجابًا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرًا بالمشبب وتطاولًا على الشباب.

الحادية عشرة: عقدها وضفرها.

الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. والله أعلم.

وأما (الاستنشاق) فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه.

وأما (غسل البراجم) فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء (البراجم) بفتح الباء وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما. والله أعلم.

وأما (انتقاص المماء) فهو بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء، وقال أبو عبيدة وغيره: منها انتقاص البول بسبب الماء في غسل مذاكيره، وقيل: هو الانتضاح، وقد جاء في رواية (الانتضاح) بدل انتقاص الماء قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، وقيل: هو الاستنجاء بالماء، وذكر ابن الأثير أنه روي (انتفاص المماء) بالفاء والصاد المهملة، وقال في فصل الفاء قبل: الصواب أنه بالفاء قال: والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نقصه، وجمعها (نقص) وهذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق. والله أعلم.

وأما قوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة)، فهذا شك منه فيها، قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس، وهو أولى. والله أعلم.

فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة، وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المهذب. والله أعلم.

قوله: (عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة). قد تقدم بيانه وأن معناه: أن لا نترك تركا يتجاوز الأربعين، وقوله: (وقت لنا) هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله: أمرنا بكذا، وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول الكتاب، وقد جاء في غير صحيح مسلم (وقت لنا رسول الله على والله أعلم.

قال القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظر. قال: وقال أبو عمر - يعني ابن عبد البر -: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره.

قوله ﷺ: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)، وفي الرواية الأخرى (وأوفوا اللحى) هو بقطع الهمزة في أحفوا وأعفوا وأوفوا. وقال ابن دريد: يقال أيضًا: حفا الرجل شاربه يحفوه حفوًا إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر وعفيته لغتان، وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.

وأما (**أوفوا) فهو** بمعنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لِحَى ولُحَى بكسر اللام وبضمها لغتان، الكسر أفصح.

وأما قوله ﷺ: (وأرخوا) فهو أيضًا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا، وأنه وقع عند ابن ماهان (أرجوا) بالجيم قيل: هو بمعنى الأول وأصله (أرجئوا) بالهمزة، فحذفت الهمزة تخفيفًا، ومعناه: أخروها واتركوها، وجاء في رواية البخاري (وفروا اللحي) فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها: تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.

وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئًا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قال: وأما (الشارب) فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله ﷺ: (أحفوا وأنهكوا)، وهو

قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك وكان يرى خُلْقَه مُثْلَةً ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعتى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يدو به طرف الشفة. والله أعلم.

(١٧) بَابِ الْإِسْتِطَابَةِ

٥٧ - (٢٦٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وحدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلْمَكُمْ نَبِيُكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ. حَتَّى الْحِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلُ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْفِبْلَةَ لِعَالِطٍ أَوْ بَوْل. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلً مِنْ ثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ

ُ رُ...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: أَيِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ . حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْجِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ. إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ. أَوْ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ أَيْعَلَامٍ. وَقَالَ: «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بَعُلُونَ فَلَاقًا أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بَعْلَامٍ. وَقَالَ: «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ فَلَاقَةٍ أَحْجَار».

َ ٨٥ - (٢٦٣) ُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمِ أَوْ بِبَغْرِ.

٥٩ - (٢٦٤) وحَدَقَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُهَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتَ الرُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبُلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبُرُوهُا، بِبَوْلِ وَلَا غَائِطٍ. وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرْبُوا». الْ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَنْ اللَّهِيَّ اللَّهُ وَلَا تَسْتَذْبُرُوهُا، أَنْ اللَّهِيَ عَلْمُ الْعَلَمْ وَلَا تَسْتَعْبُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبُرُوهُا، فَيَعْرَالُوا اللَّهُ اللَّ

قَالَ أَبُو أَيُوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ. فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ: نَعْمُ. ٦٠ - (٢٦٥) وحَدْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ حَدُّثَنَا عُمَوْ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدُّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي ابْنَ زُرَفِع) حَدُّثَنَا رَوْحٌ عَنْ شَهَيْلِ عَنِ الْقَنْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَذْبَرُهَا».

71 - (٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ مِلَلِ) عَنْ يَعْنِى بْنِ حَبْنَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِى عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبْنَ فَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَصَيْتُ صَلَاتِي الْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقْيٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجِةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا الْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقْيِ رَبُوبَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ. فَوَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْقِي قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا يَتِتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجِتِهِ. [خ: ١٥٠] وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْقِي قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا يَتِتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجِتِهِ. [خ: ١٥٠] وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْقِي قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا يَتَتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجِتِهِ. [خ: ١٤٥]

٦٢ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحنى بنِ حبا عن عَمْهِ وَاسِعِ بَنِ حبا مسِ بسِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّام، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. [ج: ١٤٨]

### (بَابِ الِاسْتِطَابَةِ)

الشرح: وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق والظل، وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلى جواز الاستنجاء بالماء، في الباب حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه قيل له: (قد علمكم نبيكم شخ كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي برجيع أو عظم) وفيه نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم) وفيه حديث أبي أيوب: (إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول و لا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) وفيه حديث أبي هريرة: (إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها) وفيه حديث أبي عمر (قال رأيت رسول الله على قاعدًا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة) وفيه غير ذلك من الأحاديث.

أما (الخراءة) فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. قوله: (أجل) معناه: نعم وهي بتخفيف اللام، ومراد سلمان - رضي الله عنه - أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا. والله أعلم.

قوله: (نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول) كذا ضبطناه في مسلم (لغائط) باللام، وروي في غيره (بغائط)، وروي (للغائط) باللام والباء وهما بمعنى، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب:

أحدها: مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله.

والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبى ثور وأحمد في رواية.

والمذهب الثالث: جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعًا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم، وداود الظاهري.

والممذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء، ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى -، واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجوفي البنيان والصحراء، ولأنه لو كان الحائل كافيًا لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكمة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل، واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الكتاب أنه رأى النبي بي مستقبلاً بيت المقدس مستدبر القبلة، وبحديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي بلغه أن أناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي بي: «أو قد فعلوها حولوا بمقعدي» أي إلى القبلة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن، واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان.

واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب، وبحديث عائشة الذي ذكرناه. وفي حديث جابر قال: (نهي رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن، وبحديث مروان الأصغر قال:

رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأسرواه أبو داود وغيره.

فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجوار في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه، وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعًا كحديث أبي أيوب وغيره والله أعام.

(فرع) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضى الله عند.

إحداها: المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبًا من ساتر من جدران ونحوها، من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها، وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإنسان، وقدروه بأخرة الرحل وهي نحو ثلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان، قالوا: ولو كان في الصحراء إلا إذا كان في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا، ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقًا ولم يعتبر الحائل، فأباح في البنيان بكل حال، وحرم في الصحراء بكل حال، والصحيح الأول، وفرعوا عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارًا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلاً، لو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم وأشهرهما: أنه ساتر لحصول الحائل. والله أعلم.

المسألة الثانية: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف النحرف عن القبلة فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه.

المسألة الثالثة: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب، والصواب الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه

100 كتاب الطهارة

نهي. والله أعلم.

المسألة الرابعة: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط، لكن

سألة الخامسة: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز. والله أعلم.

قوله: (وأن لا يستنجي باليمين) هو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدبٍ لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم، قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمني في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمني ومسح باليسري، وإذا استنجي بحجر فإن كان في الدبر مسح بيسارِه، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتي مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمني، هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة، وقد نهي عنه. والله أعلم.

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، وسنوضح هذه القاعدة قريبًا في أواحر الباب إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

قوله: (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مسحات، واجب لا بد منه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة، وبهد قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجة لبعض أصحابنا، والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو استنجى بحجرٍ له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف، ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه،وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يحوز أن يمسح بجانبها. والله أعلم.

قال أصحابنا: وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع، فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة، ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد، متى حصل الإنقاء بوترٍ فلا زيادة، وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار. والله أعلم.

وأما نصه على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره، وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناً بل تقوم المخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعني فيه كونه مزيلاً، وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال على: (ثلاثة أحجار) لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ ونظائره، ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه على عدم المراق.

قال أصحابنا: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه، فيجوز في القبل أحجار وفي الدبر خرق، ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك. والله أعلم.

قوله (أو أن نستنجي برجيع أو عظم) فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه على بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعامًا للجن فنبه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصع استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر؛ لأن الموضع صار نجسًا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها.

قوله: (عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم) هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره: قال لنا قائل المشركين، أو أنه أراد واحدًا من المشركين، وجَمَعَه لكون باقيهم يوافقونه.

قوله ﷺ: (ولكن شرقوا أو غربوا) قال العلماء: هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها.

قوله: (فوجدنا مراحيض) هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط.

قوله: (فننحرف عنها) بالنونين معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قوله: (قال: نعم) هو جواب لقوله أولاً: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكره عن عطاء.

قوله: (وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل، عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه) قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن

عجلان، حدث به روح وغيره، وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب؛ لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد ذكر، رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع – على الصواب – عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بطوله، وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر، قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه فإنه بطوله، وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر، قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه فإنه وقلت عن سهيل، وابن عجلان سمعاه جميمًا واشتهرت روايته عن ابن عجلان، وقلت عن سهيل، ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان؛ فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع، والنسائي عن يحيى بن عجلان، وابن ماجه عن سفيان بن عينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي وابن ماجه عن ابن عجلان. والله أعلم.

وأحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمة.

قوله: (عن حبان) هو بفتح الحاء وبالباء الموحدة. قوله: (لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله على قاعدًا على لبنتين يستقبل بيت المقدس) أما (رقيت) فبكسر القاف ومعناه: صعدت، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى صاحب المطالع لغنين أحراين: إحداهما: بفتح القاف بغير همزة، والثانية: بفتحها مع الهمزة. والله تعالى أعلم.

وأما رؤيته فوقعت اتفاقًا بغير قصد لذلك، وأما (اللبنة) فمعروفة، وهي بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذا كل ما كان على هذا الوزن - أعني: مفتوح الأول مكسور الثاني - يجوز فيه الأوجه الثلاثة (ككتف)، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو كسر الأول والثاني (كفخذ)، وأما (بيت المقدس) فتقدم بيان لغاته واشتقاقه. في أول باب الإسراء والله أعلم.

\* \* \*

### (١٨) بَابِ النَّهٰي عَن الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

٦٣ - (٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتْمَسَّخ مِنَ الْخَلَامِ بِيَمِينِهِ . وَلَا يَتَنَفَّسْ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكُرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلَا يَتَمَسَّخ مِنَ الْخَلَامِ بِيَمِينِهِ . وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ"، [5: ٥٠٦]

َ ٢٤ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيٌّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَخِلَ مُلْكِعُهُمُ الْخَلَهُ فَلَا يَمَسُ ذَكَرُهُ بِيمِينِهِ ﴾.

٦٠ - (. . . ) حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبُوبَ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثْيِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ. وَأَنْ 

# (بَابِ النَّهٰيِ عَنِ الِاسْتِنْهَاءِ بِالْيَمِينِ)

الشرح: قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) قال مسلم - رحمه الله تعالى -: (وحدثناً يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن قبّادة عن أبيه) هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول (همام) بالمَّيم عن يحيى بن أبي كثير، وفي الثاني (هشام) بالشين وأظَّن الأول تصَّحيفًا من بعض الناقلين عَن مسلَّم فإن البخاري والنسائيِّ وغيرهما من الأئمة رواه عن هشام الدستوائي، كما رواه مسلم في الطريق الثاني، وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام، وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، فصرح الإمام حلف بأن مسلمًا رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي، فدل هذا على أن همامًا بالميم تصحيف وقع في نسخناً ممن بعد مسلم. والله أعلم.

قوله ﷺ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا ينمسح من الخلاء بيمينه) أما إمساكِ الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء، وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء، وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل. وأما قوله ﷺ: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء، و (الخلاء) بالمد هو الغائط. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ولا يتنفس في الإناء) معناه: لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ِ ثلاثًا خارجُ الإناء فسنَّهُ معروفة، قال العلماء: والنهي عنِ التنفَسُّ في الْإِناء هو من طريق الأدب؛ مخافَّة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفمُّ والأنف فيه ونحُّو ذلك. والله أعلم. \* \* \*

## (١٩) بَابِ التَّبَيْمُنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

٦٦ - (٢٦٨) وحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّهِيمِيُّ أَحْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحِبُ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُلِهِ إِذَا تَرَجُلُ. وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [خ: ١٦٨] ٧٠ - (...) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِبُ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. فِي نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُلِهِ، وَطُهُورِهِ.

(بَابَ التَّيَثُنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ)

الشرح: قولها: (كان على يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعلى هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والبشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. والله أعلم.

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على البسار من البدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوؤه، وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتداد بخلاف

واعلم أن الابتداء باليسار إن كان مجزيًا فهو مكروه، نص عليه الشافعي، وهو ظاهر. وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله على قال: «إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيامنكم». فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه النيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه؛ قدم اليمين. والله أعلم.

قوله: (كان رسول الله على إحب النيمن في شأنه كله في نعله وترجله) هكذا وقع في بعض الأصول (في نعله) على إفراد النعل وفي بعضها (نعليه) بزيادة ياء التثنية، وهما صحيحان، أي في لبس نعليه أو في لبس نعله أي: جنس النعل، ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابهما (الجمع بين الصحيحين) في (تنعله) بتاءٍ مثناة فوق ثم نون وتشديد العين، وكذا هو في روايات البخاري وغيره، وكله صحيح، ووقع في روايات البخاري (يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله) وذكر الحديث إلخ. وفي قوله: (ما استطاع) إشارة إلى شدة المحافظة على

التيمن. والله أعلم.

# (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ

٦٨ - (٢٦٩) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُوبَ وَقُنْتِنَةُ وَآبَنُ مُحْجَرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بنِ
 جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «اللَّذِي يَتَخَلَّى اللَّهِ قَالَ: «اللَّذِي يَتَخَلَّى فِي ظِلْهِمْ».
 فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلْهِمْ».

# (بَابَ النَّهُي عَٰنِ التَّفَلِّي فِي الطُّيُقِ وَالظِّلَالِ)

الشرح: قوله على: (اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) أما (اللعانان) فكذا وقع في مسلم، ووقع في رواية أبي داود (اتقوا اللاعنين) والروايتان صحيحتان، قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، فلما صارا سببًا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن، قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناها – والله أعلم – اتقوا فعل اللعانين أي: صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. والله أعلم.

قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي ﷺ تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلا شك. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (الذي يتخلى في طريق الناس) فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس، وما نهى عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. والله أعلم.

### (٢١) بَابِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُزِ

٦٩ - (٢٧٠) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ
 ابن أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ
 مِيضَأَةً. هُوَ أَصْغَوْنَا. فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ. فَحَرَجَ عَلَيْنَا
 وقدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

٧٠ - (٢٧١) وحَدْقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ. ح
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ.
 فَأَخْمِلُ أَنَّا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ. وَعَنَرَةً. فَيَشْتَلْجِي بِالْمَاءِ. (خ: ١٥٢)

٧١ - (...) وحَدَّثَنِي زُهَيْوُ مِنُ حَوْبِ وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرِ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً) حَدَّثَنِي رَوْمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرُّورُ لِحَاجَتِهِ. فَآتِيهِ بِالْمَاءِ. فَيَتَغَسُّلُ بِهِ. [خ: ٢١٧]

### (بَابِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَيُّزِ)

الشرح: قوله: (دخل حائطًا وتبعه غلام معه ميضاًة فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله ﷺ حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء) وفي الرواية أخرى (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) وفي رواية أخرى (كان رسول الله ﷺ يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به). (الميضاة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما. وأما (الحائط) فهر البستان.

وأما (العنزة) فبفتح العين والزاي، وهي عضا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح قصير، وإنما كان يستصحبها النبي ﷺ لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلى إليه.

أما قوله (يتبرز) فمعناه يأتي البراز بفتح الباء، وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين. وأما قوله: (فيغتسل به) فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء. والله أعلم.

وأما فقه هذه الأحاديث ففيها: استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، والاستتار عن أعين الناظرين، وفيها: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيها: خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وفيها: جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أثمة الأمصار: أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما

الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي، وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم.

وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي ري الذي قاله غير مقبول، ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أن النبي ي وجدها فعدل عنها إلى الأواني. والله أعلم.

\* \* \*

### (٢٢) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

٧٧ - (٢٧٧) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّهِيمِي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرِيْبِ
 جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ
 (وَاللَّفُظُ لِيَحْيَى) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ
 جَرِيرٌ. ثُمُّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفْيِهِ.
 ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفْيهِ.

قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ. لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. [خ: ٣٨٧]

(...) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ. ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ. لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

٧٧ - (٢٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةٍ قَوْمٍ. فَبَالَ فَائِمًا. فَتَنَحَّيْتُ. فَقَالَ: «ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ. حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِيَيْهِ. فَتَوَضَّأَ، فَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ.

٧٤ - (...) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ:
 كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ. وَيَبُولُ فِي قَارُورَةِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا

أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ. فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَاشَى. فَأَتَى سُبَاطَةٌ خَلْفَ حائِطٍ. فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ. فَبَالَ. فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ. فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِعْتُ. فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَخَ.

٧٥ - (٧٧٤) حَدَّثْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرْنَا اللَّيْكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ نَجْبَيْرِ عَنْ عُووَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ. فَاتَبْعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ. فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النُّحَقَيْنِ. وَفِي رِوَاتِةِ ابْنِ رُمْحِ (مَكَانَ حِينَ، حَتَّى). اخ: ١٠٣]

( َ . . ) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ ثَنَ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مِسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٧٦ - (...) وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّمِيمِيُّ أَخْتَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ عَلَى الْأَسْرَدِ بْنِ هِلَالِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهَ عَلَى نَوْلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي. فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّهُ.

٧٧ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرِيْبِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُمْاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُشلِمٍ عَنْ مَشرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مُعْاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُشلِمٍ عَنْ مَشرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى مَعَهُ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَبَّةً مَتَهُ. فَمَ عَنْهِ حَبَّةً شَامِيَّةٌ ضَيْقَةً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبِّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيْقَةً الْكُمْيْنِ. فَذَهَبَ يُحْرِمُ يَدُهُ مِنْ أَسْفَلِهَا. فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وَضُوعَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا. فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وَضُوعَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا. فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ فَتَوضَاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ. وَعَلَيْهِ خَلْهِ فَمُ صَلَّى. [خ: ٣١٣]

٧٨ – (...) وَحَدْقَهُا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَة بْنُ عُنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَة بْنُ عُنْلَمَ رَجْعَ تَلَقَيْتُهُ بِالإِدَاوَة. فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ. ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبْةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبْةِ. فَغَسَلَهُمَا. وَمُسَحَ وَأَسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيْهِ ثُمْ صَلَّى بِنَا.

٧٩ – (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيَلَةٍ فِي مَسِيرٍ. فَقَالَ لِي: «أَمْعَكَ مَاءُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَتَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإَدَاوَةِ. فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الإَدَاوَةِ. فَغَسَلَ وَجُههُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا. حَتَّى أُخْرِجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ. فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ. وَمَسَتَح بِرَأْسِهِ. ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا . فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسَحَ عَلَيْهِمَ. وَ\* ٢٠٩٥]

٨٠ - (...) وحَذَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا غُمَرُ بنُ
 أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُورَةَ بْنِ الْمُفِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ. فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

# (بَابَ الْمَسْجِ عَلَى الْفُقَّيْنِ)

الشرح: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم، وقد روي عن مالك – رحمه الله تعالى – روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري – رحمه الله تعالى –: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله على أن رسول الله على كان يمسح على الخفين، وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب، وقد ذكرت فيه جملًا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل؛ وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم. وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب، والشعبي والحكم وحماد. وعن أحمد روايتان: أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره ابن المنذر. والله أعلم.

قوله: (كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة) معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾ فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية. والله

أعلم. وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير. والله أعلم.

قوله: (كنت مع النبي على فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحبت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه) أما (السباطة) فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها. قِال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلًا منثًا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل، وأما سبب بوله على قائمًا فذكر العلماء فيه أوجهًا حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأثمة أحدها: قالًا: وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، قال فترى أنه كان به ﷺ وجع الصَّلب إذ ذاك؟ والثاني: أنَّ سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره: أنه ﷺ بال قائمًا لعلِّة بمأبضه و (المأبض) بهمزة ساكنة بعد الميم ثم موحدة وهو باطن الركبة، والثالث: أنه لم يجد مكانًا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليًا مرتفعًا، وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض - رحمهما الله تعالي - وجهًا رابعًا وهو: أنه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، ولذلك قال عمر: البول قائمًا أحصن للدبر، ويجوز وجه خامس: أنه ﷺ فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدًا، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكم أن النبي صلى كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا). رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد. والله أعلم.

وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء: يكره البول قائمًا إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. قال ابن المنذر في الإشراق: اختلفوا في البول قائمًا فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قيامًا، قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم. وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا، وفيه قول ثالث: إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به. وهذا قول مالك قال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلي وقائمًا مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله ﷺ. هذا كلام ابن المنذر. والله أعلم.

وأما بوله ﷺ في ساطة قوم فيحتمل أوحهًا:

أظهرها: أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «احتفرت كما يحتفز الثعلب».

والوجه الثاني: أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم.

**والثالث:**أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه. والله أعلم.

وأما بوله ﷺ في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته ﷺ التباعد في المذهب، فقد ذكر القاضي عياض - رضي الله عنه - أن سببه: أنه ﷺ كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة لدمثها، وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس. وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر. والله أعلم.

وأما قوله: (فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه) قال العلماء: إنما استدناه والله المستقر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحي منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه. وجاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال: (تنح) لكونه كان يقضيها قاعدًا، ويحتاج إلى الحدثين جميعًا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها. ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، فإذا كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه. والله تعالى أعلم.

واعلم أنهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه، ونشير إليها ها هنا مختصرة، ففيه: إثبات المسح على الخفين. وفيه: جواز المسح في الحضر. وفيه جواز البول قائمًا. وجواز قرب الإنسان من البائل. وفيه: جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره. وفيه: استحباب الستر. وفيه: جواز البول بقرب الديار. وفيه غير ذلك. والله أعلم.

قوله: (فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله ﷺ تماماتي فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال) إلخ مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة؛ فإن النبي ﷺ بل قائما، ولا شك في كون القائم معرضًا للرشيش، ولم يلتفت النبي ﷺ إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى - رضي الله عنه -. والله أعلم.

قوله: (أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري، وسعد ونافع وعروة، وقد تقدم أن (ميم) المغيرة تضم وتكسر. والله أعلم.

قوله: (عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله ﷺ أنه

خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين) وفي رواية (حتى) مكان (حين).

أما قوله: (فاتبعه المغيرة) فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث في المفل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيبة. وأما (الإداوة) فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعتى متقارب، وهو إناء الوضوء. وأما قوله (فصب عليه حين فرغ من حاجته) فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر، فصب عليه في وضوئه. وأما رواية (حتى فرغ) فلعل معناه: فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة الوضوء، وقد جاء في الرواية الأخرى مبينًا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة. والله أعلم.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. وقد ثبت أيضًا في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه صب على رسول الله على في وضوئه حين انصرف من عرفة. وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص. والثاني: أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث: أن يصب عليه فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروهًا؟ فيه وجهان، قال أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ. والله أعلم.

قوله: (فأخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالًا بالمروءة.

قوله: (حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه) هذا الإسناد كله كوفيون. قوله ﷺ: (فإني أدخلتهما طاهرتين) فيه دليل على: أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمندهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله البمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة، وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضًا. وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك واحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. والله أعلم.

قوله: (وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه) قال الحافظ أبو علي النيسابوري:

هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق، ليس بينه وبين الشعبي أحد، وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، وهكذا قال أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير، وذكر البخاري في تاريخه: أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي وأنه كان يبعث ابن أبي السفر وزكرياء إلى الشعبي يسألانه. هذا آخر كلام أبي علي، قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في أطرافه: أن مسلمًا رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول ولم يذكر ابن أبي السفر. والله أعلم.

## (٢٣) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

٨١ - (...) وحَدْنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُووَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا فَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءً؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهْبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ. وَأَلْقَى الْجُبَّةِ عَلَى مَنْكِبَيْهُ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَتَ الْجُبَةِ. وَأَلْقَى الْجُبَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهُ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَتَ الْجُبَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهُ. وَغَسَلَ كَمَّيْهِ وَمُسَتَ الْجُبَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهُ. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَتَ الْجُبَةِ وَعَلَى الْعَرْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّكِيةِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُعْنِهُ الرَّحْمَةِ وَقَلْمَ اللَّهِ عَلَى مَنْكِبَيْهُ وَعَلَى الْعَمَامَةِ وَعَلَى خُعْنِهُ الرَّحْمَةِ وَعَلَى عَنْدِهُ وَقَدْ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَحْمَةً. فَلَمًا أَحَسُ بِالنَّبِي ﷺ وَقُولُمَا الرَّعْمَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْعِقَ الْمُعْمَلِ عَلَى الْعَلِيلِ عَلَيْهُ وَعُلَى عَنْدُ الرَّحْمَةِ وَقَدْ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَحْمَةً. فَلَمَّا أَلَوْمُ وَقَدْ وَلَكُونَ الرَّعْمَةُ وَقُولُ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ وَلَمْهُ الْمُعْلَى إِلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَلِ فِي النَّهِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ أَلْمَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهُ عَلَمْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ وَقَدْ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُغَتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَمُقَدَّم رَأْسِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

( َ . َ ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٨٣ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم جَمِيعًا عَنْ يَخْتَى الْفَطَّانِ
 قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ
 عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرُ: وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ

تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ. وَعَلَى الْعِمَامَةِ. وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

٨٤ – (٩٧٧) وَحَدْفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَغْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ مُعَاوِيَةَ. ح وحدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَخْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَعْدِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عَيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ وَحَدَّثَنِيهِ سُوئِدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا وَفِي حَدِيثِ عَيسَى حَدَّثَنِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ عَلِي إِبْنَ مُسْهِمٍ) عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ عَلِي إِنْهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ.

### (بَابِ الْمَسْجِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)

الشرح: قوله: (وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه) قال الحافظ أبو علي الغساني قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوا فيه: (حمزة بن المغيرة) بدل (عروة)، وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلم. هذا آخر كلام الغساني. قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعًا، لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزي إنها هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مستى ولا يقول بكر: عروة، ومن قال عروة عنه فقد وهم، وكذلك اختلف عن بكر؛ فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة، وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي، وقد ذكر هذا مسلم، وقال غيرهم: عن بكر عن المغيرة، قال الدارقطني: وهو وهم. هذا آخر كلام القاضي عياض. والله أعلم.

قوله: (فاتيته بمطهرة) قد تقدم قريبًا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها، وأنها الإناء الذي يتطهر منه، قوله: (ثم ذهب يحسر عن ذراعيه) هو بفتح الياء وكسر السين أي: يكشف. والله أعلم.

قوله: (مسح بناصيته وعلى العمامة) هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأعرى، وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون

الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئًا من الرأس لم يجزه ذلك بلا خلاف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء - رحمهم الله تعالى -. وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - إلى جواز الاقتصار، ووافقه عليه جماعة من السلف. والله أعلم.

و (الناصية) هي مقدم الرأس. قوله: (فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة بهم، فلما أحس بالنبي ﷺ ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي ﷺ وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا).

اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي منه خلف بعض أمته، ومنها: أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي ومنها: أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد استحب لهم إعادتها معهم. ومنها: أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكفًا، ومنها: اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، ومنها: أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. والله أعلم.

وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي ﷺ فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي ﷺ التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما. والله أعلم.

وأما قوله: (فركعنا الركعة التي سبقتنا) فكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثناة من فوق ساكنة أي: وجدت قبل حضورنا. والله أعلم.

قوله: (حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن بن المغيرة عن أبيه) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة واسمه حمزة كما تقدم، وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة فإنه كوفي.

قوله: (قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة) هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا (سمعت) بالتاء في آخره وليس بعدها هاء، وقال القاضي: هو عند جميع شيوخنا (سمعته) يعشي بالعهاء في آخره بعد الناء، قال: وكذا ذكره ابن أبي خيشمة

والدارقطني وغيرهما، قال: ووقع عند بعضهم ولم أروه (وقد سمعت من ابن المغيرة) يعني بحذف الهاء وقد تقدم سماعه الحديث منه. هذا كلام القاضي.

قوله في حديث بلال: (أن رسول الله الله مسح على الخفين والخمار) يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية. وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله الله عنه الخين والخمار) وفي حديث عيسى (حدثني الحكم حدثني بلال) وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد أعني قوله: وفي حديث إلخ، ومعنى هذا: أن الأعمش عن الحكم، وقال عيسى بن أبي ليلى بن يونس فقال أبو معاوية في رواية: عن الأعمش عن الحكم، وقال عيسى بن أبي ليلي في روايته عن الأعمش قال: حدثني الحكم، فأتى بـ (حدثني) بدل (عن) ولا شك أن (حدثنا) أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس، وقال أيضًا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وقال عيسى في روايته عن الأعمش حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وقال حدثني بلال، فأتى بـ (حدثني بلال) موضع (عن بللال).

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم - رحمه الله تعالى - مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلل وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه، وأن (بلال) سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على (كعب بن عجرة)، وأن بعضهم عكسه فأسقط (كعبًا) واقتصر على (بلال)، وأن بعضهم زاد (البراء) بين بلال وابن أبي ليلى، وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم، وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بلال. والله أعلم.

(٢٤) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٨٥ - (٢٧٦) وحَدْنَهٔ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنْيَبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْفِيرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بَنِ هَالَيْ قَالَ: أَنْيُثُ عَائِشَةً أَشَالُهَا عَنِ الْمُشجِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْمُ. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِحُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَالُنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَائِنَاهُ وَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَائِنَاهُ وَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ وَقَالَ:

قَالَ: ۚ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

(. . .) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَبِي أُنْيْسَةً عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرِيْحِ بْنِ هَانِيُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُشْحِ عَلَى الْخَفْشِنِ. فَقَالَتْ: اثْتِ عَلِيًّا. فَإِنَّهُ أَغْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

## (بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْجِ عَلَى الْفُقَّيْنِ)

الشرح: فيه (عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عاتشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على المخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله في المأنه فقال: جعل رسول الله في ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم) وفي الرواية الأخرى: (عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح عن عائشة).

أما أسانيده: (فالملائي) بضم الميم وبالمد كان يبيع الملاء، وهو نوع من الثياب معروف الواحدة ملاءة بالمد وكان من الأخيار. و (عتيبة) بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة، و (مخيمرة) بضم الميم وبالخاء المعجمة، و (شريح) بالشين المعجمة وبالحاء. و (هانئ) بهمزة آخره. و (الأعمش والحكم والقاسم وشريح)، تابعيون كوفيون.

وأما أحكامة: ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور: أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي، واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة – بكسر المين – في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة، وعلى مذهب من لا يقول به يقال: الأصل منع المسح فيما زاد، ومذهب الشافعي وكثيرين: أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح، ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسال – رضي الله عنه – قال: (أمرنا وسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).

قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف، فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته، فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه، فإن له المسح على الخف بعد ذلك. والله أعلم.

كتاب الطهارة

وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: إنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال اسأل عنه فلانًا، قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي، قال: ومن رفع أجفظ وأضبط. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٢٥) بَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءِ وَاحِدِ

٨٦ - (٢٧٧) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْمَقَةَ بْنِ مَوْنَدِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَوْنَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى سُفْيَانَ قَالَ: وَمَسَحَ عَلَى خُفْيهِ. فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: (عَمْدًا صَنَعْتُ الْيَوْمَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمْرُ».

## (بَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كَلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ)

الشرح: فيه (بريدة رضي الله عنه أن النبي على صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر).

في هذا الحديث أنواع من العلم منها: جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿إِذَا قَمَتُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...﴾ الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث، وحديث أنس في صحيح البخاري: (كان رسول الله عين محيح البخاري: (كان رسول الله عنه صحيح البخاري أيضًا: (أن رسول الله عنه صلى العصر ثم أكل سويقًا، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ) وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائنات يوم الخندق وغير ذلك، وأما الآية الكريمة فالمراد بها – والله أعلم – إذا قمتم محدثين، وقيل إنها منسوخة بفعل النبي عنهذا القول ضعيف. والله أعلم.

قال أصحابنا: ويُستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيًا من

غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه:

أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة.

والثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.

والثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة،

والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى إمام الحرمين وجهًا: أنه يستحب. وفي استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما: لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه والله أعلم.

وأما قول عمر رضي الله عنه: صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ ففيه تصريح بأن النبي كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملاً بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانًا للجواز كما قال على : (عمدًا صنعته يا عمر). وفي هذا الحديث: جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون تعمدًا لمعتى خفي على المفضول فيستفيده. والله أعلم.

وأما إسناد الباب ففيه (ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد)، وفي الطريق الآخر (يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد)، إنما فعل مسلم - رحمه الله تعالى - هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها: أن سفيان رحمه الله تعالى - من المدلسين، وقال في الرواية الأولى: عن علقمة، والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر، فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة فقال: حدثني علقمة، والفائدة الأخرى: أن ابن نمير قال: حدثنا سفيان، ويحيى بن سعيد قال: (عن سفيان) فلم يستجز مسلم - رحمه الله تعالى - الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن (حدثنا) متفق على حمله على الاتصال و (عن) مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة.

(٢٦) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّى وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ
 غَسْلِهَا أَلَاثًا

٨٧ - (٢٧٨) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا:
 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ

قَالَ: «إِذَا اسْتَنِقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بِاتَتْ يَدُهُ».

وَ مَدَّنَتُ مَعْقِلٌ مَهُ وَ مَدَّنَتِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدُّنَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَنِيقَظَ أَعَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَنِيقَظَ أَخَدُكُمْ فَلْيَفْرِغُ عَلَى يَدِهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُذْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي فِيمَ التَّذِي فِيمَ مَاتَتَ يَدُهُ».

...) وحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْجِزَامِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَن إَبِي مُحَدِّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَدُ مَنْ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَلِيمٍ الرَّرَاقِ عَلْاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الرَّوْقِ عَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الرَّعْمَدُ بُنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ ثَابِنًا مُؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ وَالْمَ لَوْلِيمِ عَالِمَ لَا الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ وَالْمَوْدِيثِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنُولُ: وَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِكُمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِ الْعَلَامِ عَلَى الْمُ

## (بَابِ لَيَاهَةِ غَنسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْل غَسْلِهَا ثَكَوْثًا)

الشرح: فيه قوله ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) قال الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالى - في معنى قوله ﷺ: (لا يدري أين باتت يده): إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذرٍ غير ذلك.

وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور منها: أن الماء القليلُ إذا وردت عليه نجاسة نجستُّه، وإن قلُّت ولم تغيره فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدًا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعًا ليس عامًا في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة. ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسًا معفوًا عنه في حق الصلاة. ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثًا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى. ومنها استحباب الغَّسل ثلاثًا في المتوهمة. ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش فإنه عليه قال: حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذّب. ومنها: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه ﷺ قال: لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على ديره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كَانَ هَذَا مَعْنَى قُولُهُ ﷺ. ولِهَذَا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السَّامع يفُّهُم بالكناية المقصود، فإنَّ لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به. والله

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضًا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدًا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن

يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه.

ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم؛ بل المعتبر فيه الشك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى – رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه. ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدًا، فإن النبي نبه على العلة بقوله عليه النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أو لا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده.

هذا كله إذا شك في نجاسة البد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا: حكمه حكم الشك؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه؛ بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل؛ لأن النبي يخ ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عامًا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها و كان أعم وأحسن. والله أعلم.

قال أصحابنا وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به؛ فطريقه: أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره. والله أعلم.

وأما أسانيد الباب ففيه: (الجهضمي) بفتح الجيم والضاد المعجمة وتقدم بيانه في المقدمة. وفيه: (حامد بن عمر البكراوي) بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف وهو حامد ابن عمر بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي؛ فنسب حامد إلى جده. وفيه (أبو رزين) اسمه: مسعود بن مالك الكوفي كان عالمًا فيها، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة. وفيه: قول مسلم - رحمه الله تعالى - في حديث أبي معاوية: (قال: قال رسول الله ﷺ) وفي حديث وكيم: (يرفعه)، وهذا الذي فعله مسلم - رحمه الله تعالى - من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه؛ فإن أبا معاوية ووكيمًا اختلفت روايتهما؛ فقال أحدهما: قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ وقال الآخر: عن أبي هريرة يرفعه وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول، ولكن أراد مسلم - رحمه الله تعالى - ألا يروي بالمعنى فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين، إلا أن الأولى اجتنابها. والله أعلم.

وفيه: (معقل عن أبي الزبير) هو (معقل) بفتح الميم وكسر القاف، و (أبو الزبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه في مواضع. وفيه: (المغيرة الحزامي) بالزاي والمغيرة بضم الميم على المشهور، ويقال بكسرها، تقدم ذكرهما في المقدمة. والله أعلم.

## (٢٧) بَابِ حُكْم وُلُوغ الْكَلْبِ

٨٩ - (٢٧٩) وحَدَّقْنِي عَلِيُّ بْنُ مُحْدِرِ اَلسَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَزِينِ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ. ثُمَّ لِيَغْسِلُهُ سَبْعَ مِرَارٍ». [خ: ١٧٢]

(. . . ) وَحَدُثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُهُ. وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرقَهُ.

٩٠ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٩١ - (...) وحَدُّفَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ».

٩٢ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بن مُنتَهِ هَالَ. هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. الْخَدْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَزَّاتٍ».

97 - (٢٨٠) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمُّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمُّ رَخُصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْخَنَمِ. وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَنِعَ مَرَّاتٍ. وَعَفْرُوهُ النَّامِنَة فِي التُرَاب».

(...) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ. ح

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ مِنَ الزَّيَّادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالرَّرْعِ. وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي سَعِيدِ مِنَ الزَّيَّادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالرَّرْعِ. وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوْعَ فِي الْعَلَمِ، وَالمَّيْدِ، وَالرَّرْعِ. وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوْعَ فِي الرَّوْعَ فِي الرَّوْعَ فِي الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمِ اللْعُلَمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْمُعْمَالِهِ الْعَلْمِ الْعُمْمِ الْعَلْمُ الْوَلِيقِ عَلَيْنَ الرَّدُ الْعَلَمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمُعْلَمِ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْمُعْلَمِ الْعَلَمِ الْعَلْمَ الْمُعْلَمِ الْعَلْمَ الْمُعْمَى الْمُ الْعَلْمِ الْمُعْلَمِ الْعَلَمَ الْمُ الْعَلْمِ الْعُمْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمَ الْمُ الْمُعْلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمِ الْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَمْ الْعَلْ

(بَابِ حُكْم دُلُوغِ الْكَلْبِ)

الشرح: فيه قوله عند: (إذا ولغ الكلّب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) وفي الرواية الأخرى (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) وفي الرواية الأخرى (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات). وفي الرواية الأخرى: (أمر رسول الله عنه بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب) وفي رواية: (ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع).

أما أسانيد الباب ولغاته: ففيه (أبو رزين) تقدم ذكره في الباب قبله. وفيه: (ولغ أما أسانيد الباب ولغاته: ففيه (أبو رزين) تقدم ذكره في الباب قبله وفيها ولوغا: شرب الكلب) قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وفيه (طهور إناء أحدكم) الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء.

وفيه: (أوله في صحيفة همام: (فذكر أحاديث منها) وقد تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة.

وفيه قوله في آخر الباب: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى) هكذا في الأصول وهو صحيح، وذكر بفتح الذال والكاف، والزرع منصوب وغير مرفوع، معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى.

وفيه: (أبو التياح) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة، واسمه: يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح، قال شعبة: كنا نكنيه بأبي حماد قال: وبلغني أنه كان يكني بأبي التياح وهو غلام.

وفيه: (ابن المغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء، وهو: عبد الله بن المغفل المني، وقول مسلم: (حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التباح سمع مطرف بن عبد الله عن أبي المغفل) قال مسلم: (وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد ع وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله) هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق ورجالها بصريون، وقد قدمنا

مرات أن شعبة واسطي ثم بصري، ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان. والله أعلم. أما أحكام الباب: ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث؛ فتعين النجس، فإن قبل: المراد الطهارة اللغوية، فالجواب: أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. وفيه أيضًا: نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعامًا مائمًا حرم أكله؛ لأن إراقته إضاعة له فلو كان طاهرًا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ.

وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك، والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري. وفيه: الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا، ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف؟ ذكر أكثر أصحابنا أن الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فإن أراد استعمال الإناء أراقه، وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله، حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء، ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة، فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف، ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب. والله أعلم.

وفيه: وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات. والله أعلم.

وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية (سبع مرات)، وفي رواية (سبع مرات أولاهن بالتراب)، وفي رواية (السبع مرات السابعة أولاهن بالتراب)، وفي رواية (سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب). وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن، وأما رواية (وعفروه الثامنة بالتراب) فمذهبنا ومذهب الجماهير: أن المراد اغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا. والله أعلم.

واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عدمه أو عرقه أو عضو من أعضائه شيقًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:

الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات.

والثاني: يجب لكل ولغة سبع.

والثالث: يكفي لولكنات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع، ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفي عن الجميع سبع، ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح. وقيل: يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح، ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح، ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح، ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسب من السبع أصلاً؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: واحدة.

وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. هذا مذهبنا. وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل، قال أصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب: أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، فأما مسيح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي، ولا إدخال اليد في الإناء؛ بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه، ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى. ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه، ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبًا أو بدئًا أو إناء آخر وجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد. والله أعلم.

وأما قوله: (أمر رسول الله على بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم)، وفي الرواية الأخرى (وكلب الزرع) فهذا نهي عن اقتنائها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كليًا إعجابًا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف. وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم؛ فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة؛ ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها، واختلفوا أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد. والله أعلم.

وأما الأمر بقتل الكلب؛ فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورًا قتل، وإن لم يكن عقورًا

لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين والأمر بقتل الكلاب منسوخ قال: وقد صح أن رسول الله على أمر بقتل الكلاب مرة، ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم، وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ. هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه. والله أعلم.

### (٢٨) بَابِ النَّهٰي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٩٤ - (٢٨١) وحَدْثَفَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّهِثُ. حَ
 وحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّهِثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنِيْءٍ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ
 يُهَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

٩٥ - (٢٨٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْسَبِلُ مِنْهُ».

٩٦ - (...) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدُثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَخْنَسِلُ مِنْهُ . إِحْرَالُ مَنْهُ . أَخْنَسِلُ مِنْهُ . إِحْرَالُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنَا لِنَالِهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُوا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ

## (بَابِ النَّهٰي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ)

الشرح: فيه قوله على: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) وفي الرواية الأخرى: (لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) وفي الرواية الأخرى (نهى أن يبال في الماء الراكد). الرواية (يغتسل) مرفوع أي: لا تبل ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع (يبولن)، ونصبه بإضمار (أن) وإعطاء (ثم) حكم (واو) الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد؛ بل البول فيه منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.

وقوله ﷺ: (الذي لا يجري)، تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لايجري بعضه كالبرك ونحوها، وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا فقد قال جماعة من

أصحابنا: يكره والمختار أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجسّ. وإن كان الماء كثيرًا راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قبل يحرم لم يكن بعيدًا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وفيه من المعنى أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجسٍ فيه.

. وأما (الراكد) القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله. والله أعلم.

وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم منهي عنه على التفصيل المذكور، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء. وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. والله أعلم.

وقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي ﷺ عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء. والله أعلم.

وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه؛ فإن كان قليلًا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريًا فلا بأس به، وإن كان راكدًا فليس بحرام ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. والله أعام.

#### \* \* :

## (٢٩) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٩٧ – (٣٨٣) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ هَارُونُ: حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الشَّائِ مُولَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ يَغْتَسِلُ آحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ" فَقَالَ: كَيْفَ يَقْعَلُ يَا أَبَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُولَ الْمُؤْمِ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

## (بَابِ النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي الْعَاءِ الرَّاكِدِ)

الشرح: فيه (أبو السائبُ أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً) أما (أبو السائب) فلا يعرف اسمه.

وأما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الشافعي - رحمه في البويطي: أكره للجنب أن يغتسلٌ في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي مدّي لا يجري. قال الشافعي: وسواء قليلٌ الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نصر وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه. وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. وإذا اغتسال فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملًا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدًا لم يصر مستعملًا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمسِ فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحتُّ الماء نوى ارتفعت جنابته وصار المَّاء مستعملًا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلًا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملًا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك لقدر المنعمس بلا خلاف، وارتفعت أيضًا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملًا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا - وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين -: لا يرتفع عن باقيه، والصواب الأول، وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف، ُولو أنغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وِصار الماء مستعملًا، فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملًا بالنسبة إلى رفيقه؛ فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور. وفيه وجه شاذ: أنها ترتفع؛ وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر، وصار مستعملًا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ. والله أعلم.

(٣٠) بَأَبَ وُجُوبٍ غَشِلِ ٱلْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمُسْجِدِ وَأَنَّ ٱلأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

٩٨ - (٢٨٤) وَحَدَّثَنَا قُتَقِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عِنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْس؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ» قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ انْ ٢٠٢٥]

٩٩ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بن

١٦٥ كناب الطهارة

سَمِيدِ الأَنْصَارِيِّ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَمِيدِ جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ: أَنَّ أَعْرَائِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَبَالَ فِيهَا. فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَنُوبِ فَصُبَّ عِلَى بَوْلِهِ. عَلَى بَوْلِهِ.

- ١٠٠ - (٢٨٥) حَدَّثَنَا رُهَيْوُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَمَةُ بِثُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِسْحَقَى) قَالَ: بِنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِسْحَقَى) قَالَ: بِنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِسْحَقَى بَنُ أَيْكِ (وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَى) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيِّ. فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزْرِمُوهُ. دَحُوهُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزْرِمُوهُ. دَحُوهُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُمْرَكُوهُ حَمَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَالَ نَصْلُحُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ، وَالصَّلَاقِ، وَقِرَاءَةِ لِلشَيْءِ مِنْ هَذَا الْبَذِلِ وَلَا الْقَالَ رَبُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَمْرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ فَشَلُهُ عَلَيْهِ.

## (بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّهَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا)

الشرح: فيه حديث أنس رضي الله عنه (أن أعرابيًا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلوٍ من ماء فصبه عليه) وفي الروايات الأخرى: (فصاح به الناس فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله ﷺ بذنوب فصب على بوله). الأعرابي هو الذي يسكن البادية.

وقوله ﷺ: (لا تزرموه) هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي: لا تقطعوا، والإزرام: القطع. وأما (الدلو) فقع الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء.

أما أحكام الباب: فقيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. وفيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيقة رحمه الله تعالى - لا تطهر إلا بحفرها. وفيه: أن غسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها طاهرة. والثاني: نجسة،

والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة، وهذا الثالث هو الصحيح، وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلاً أو كثيرًا. والله أعلم.

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا. وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله ﷺ: (دعوه) قال العلماء: كان قوله ﷺ: (دعوه) لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. والله أعلم.

قوله ﷺ: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ) فيه: صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافًا منها مختصرة.

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباخا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وهوضعيف.

الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى - في (الأم)، قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاةٍ فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغزباء ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا أو مبينًا فلا، وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر، واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والغريين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح مشهورة. والله أعلم.

ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير ذن.

الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به فإنه مكروه، ونقل الإمام الحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد. والله أعلم. الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم لأن النبي على طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه على فعل ذلك بيانًا للجواز أو ليظهر ليقتدي به على والله أعلم.

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما: أنه حرام: والثاني: مكروه.

ربها السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله على.

السابعة: يستحب استحبابًا متأكدًا كنس المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. والله أعلم.

وقوله: (فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه) هي كلمة زجر ويقال: (به به) بالباء أيضًا. قال العلماء: هو اسم مبني على السكون معناه: اسكت، قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر قيل: أصلها: ما هذا؟ ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة: (مه مه) وتقال فردة: (مه) ومثله (به به)، وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كـ ( بخ بخ) وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين. هذا كلام صاحب المطالع. وذكره أيضًا غيره. والله أعلم.

وقوله: (فجاء بدلو فشنه عليه) يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه. وفرق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٣١) بَابِ حُكْم بَوْلِ الطَّفْلُ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١٠١ - (٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمْيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبِرُّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَمِّكُهُمْ. فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ. فَأَتْبَعُهُ بَوْلُهُ وَلَمْ يَفْسِلْه. إِنْ ١٣٥٥]

١٠٢ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيِّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبُّهُ عَلَيْهِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ ثَمَيْرِ. 1.٣ - (٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا لَمُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَمَا لَهُ اللَّهِ عَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ نَصَعَ بِالْمَاءِ. اللَّهُ عَلَى أَنْ نَصَعَ بِالْمَاءِ.

(. . .) وحَدْقَنَاه يَحْتِي بْنُ يَحْتِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ

١٠٤ - (...) وَحَدْثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْتِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي بُونُسُ بْنُ يَرِيدَ أَنَّ أَمَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَنِي بُونُسُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنِ (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّرِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِي أُخْتُ عُكَانِتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللَّرِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَخْتُ عُكَانِتُ مِنْ الْمُهَا أَتْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَثْنِي؛ أَنَّ البَنَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ. فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ وَلَمْ يَعْلِمُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ. فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْلِمُهُ عَسْلًا.

# (بَابِ حُكُمْ بَوْلِ الطُّفْلِ الدَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ)

الشرح: فيه (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله) وفي الرواية الأخرى: (أتي النبي بش بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه) وفي رواية أم قيس: (أنها أتت النبي بش بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء) وفي رواية (فذعا بماء فرشه) وفي رواية: (فنضحه عليه ولم يغسله غسلًا) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى ابن دريد ضمها.

قوله: (فيبرك عليهم) أي: يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة: ثبوت الخير وكثرته. وقولها: (فيحنكهم) قال أهل اللغة: التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير، وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد، والرواية هنا (فيحنكهم) بالتشديد وهي أشهر اللغتين. وقولها: (فبال في حجره) يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. وقولها: (بصبي يرضع) هو بفتح الياء أي رضيع وهو الذي لم

كتاب الطهارة

يفطم

أما أحكام الباب: ففيه: استحباب تحنيك المولود. وفيه: التبرك بأهل الصلاح والفضل. وفيه: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم، وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.

وفيه مقصود الباب وهو: أن بول الصبي يكفي فيه النضح، وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهما. وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره، وهما شاذان ضعيفان، فيهما. وهمن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم، وروي عن أبي حنيفة، وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة.

واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح، فحكاية باطلة قطعًا.

وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر. قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين، وهذا لا يشترط بالاتفاق، وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وترده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها (فنضحه ولم يغسله). وقولها (فرشه) أي نضحه. والله أعلم.

ثم إن النضح إما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٣٢) بَابِ حُكْم الْمَنِيّ

١٠٥ - (٢٨٨) وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْتَرَنَا حَالِدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةً. فَأَصْبَحَ يَعْسِلُ نَوْبَهُ.
 فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُحْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ. فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، فَوْكَا. فَيُصَلِّي فِيهِ.

١٠٦ - (...) وحَدَّفَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَهَمَّامِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ. قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٠٧ - (...) حَذَفَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ عَنْ هِسَّامِ بِن حَسَّانَ. ح وحَدُثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَجْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرِ. ح وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً. ح وحَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ. ح وحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ. ح وحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ وَمُغِيرَةً. كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْودِ عَنْ عَائِشَةً، فِي حَتَّ الْمَنِيِّ مِنْ فَشُورِ وَمُغِيرَةً. كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْودِ عَنْ عَائِشَةً، فِي حَتَّ الْمَنِيِّ مِنْ فَشُورِ وَمُغِيرَةً.

(...) **وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ب**ُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ عَنْ عَائِشَةَ. بِنَعْو حَدِيثِهِمْ.

١٠٨ - (٢٨٩) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ قَالَ: سَأَلْتُ سُلْيَمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثُوبَ الرَّجُلِ. أَيْفُسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ النَّوْبِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيُّ ثُمَّ يَحْرُمُ إِلَى الطَّرِّبِ فَقَالَ: النَّوْبِ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغَسْل فِيهِ. إِنَ ١٣٠.]

(...) وَحَدَّفَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِبَادِ). حِ وَحَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً كُلُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنَى وَأَمَّا ابْنُ أَلْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَنِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَامُنَا اللَّهِ ﷺ وَمَا لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الللللْمُ اللللَّهُ

١٠٩ - (٢٩٠) وحَدِّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِم حَدُّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْحَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ. فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوْبَيَّ. فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ. فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةً. فَأَخْبَرَتْهَا. فَبَعَثَ إِلَيَّ عَالِشَهُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِفُوبَيْك؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتُ شَيْعًا غَسَلْتُهُ. لَقَدْ وَأَيْتِي وَإِنِّي لَأَحُكُمُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَابِسَا بِظُفُرِي.

## (بَابَ حُكُم الْمَنِيِّ)

الشرح: فيه (أن رجلًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله. لقد رأيتني أفركه من ثوب ثوب رسول الله ﷺ وفي الرواية الأخرى: (كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ كان يغسل المني ثم يخرج راف راسول الله ﷺ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب) وفي الرواية الأخرى: (أن عائشة قالت للذي احتلم في ثوبيه وغسلهما: هل رأيت فيهما شيئًا؟ قال: لا... قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ﷺ بابسًا بظفري).

اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابشا، وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابشًا، وقال اللبث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا بعد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه في الجسد إن قل، وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي - رحمه الله تعالى - منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك، فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره، قالوا: ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة. والله أعلى.

هذا حكم مني الآدمي، ولنا قول شاذ ضعيف: أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذ منه أن مني المرأة والرجل نجس، والصواب أنهما طاهران، وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان أظهرهما: لا يحل لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة

أوجه: الأصح: أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني: أنها نجسة. والثالث: مني مأكول اللحم طاهر، ومني غيره نجس. والله أعلم.

وأما ألفاظ الباب: ففيه (خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر) واسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. وأما (خالد) الأول فهو الواسطي الطحان. وأما (خالد) الثاني فهو الحذاء وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم البصري. وفيه قولها: (كان يجزئك) هو بضم الياء وبالهمز. وفيه (أحمد بن جواس) هو بجيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة. وفيه (شبيب بن غرقدة) هو بفتع الغين المعجمة وإسكان الراء وفتع القاف. وفيه قولها: (فلو رأيت شيئًا غسلته) هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة، تقديره: أكنت غاسله معتقدًا وهو غسله، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله عني يابسًا بظفري ولو كان نجسًا لم يتركه النبي عني ولم يكتف بحكه، والله أعلم.

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها؛ وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي إلى لا يكون المحماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب المني الذي على ثوبه إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرك، وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين أحداهما: جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه على وكونها من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه جائر المني وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت، والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على النوب، وأما المنطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب، وألله أعلم.

\* \* \*

#### (٣٣) بَابِ نَجَاسَةِ الدَّم وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ

١١٠ - (٢٩١) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.
 ح وحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ؛ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى . فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُعْتِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: اتَحْتُهُ. فُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمَّ تَفْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمَّ تَفْمُحُهُ. فُمَ تُصَلِّى فِيهِ الزَج: ٢٢٧]

(...) وحَدْثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ

۱۷۳ کتاب الطهارة

أَعْمَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ.

## (بَاب نَهَاسَةِ الدَّمِ وَلَيْفِيَّةُ غَسْلِمِ)

الشرح: فيه (أسماء - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة إلى النبي النبال فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) (الحيضة) بفتح الحاء أي: الحيض، ومعنى (تحته) تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى (تقرضه) تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي وتحكه وتنحته، ومعنى (تقرضه) القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعًا، ومعنى (تنضحه) تغسله وهو بكسر الضاد، كذا قاله الجوهري وغيره. وفي هذا الحديث: وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه: أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به. وفيه: أن الدم نجش وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفى فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد.

واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية، وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقول على الإناء حتى يغسلها ثلاثًا». وقد تقدم بيانه. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة. وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح: أنه لا يشترط، وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالئوب نجسٌ فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أصحهما: يطهر. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٣٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَشَجُ وَأَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بن إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبْرِي. فَقَالَ: هَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنَى عَلَى عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنَى ابْنِ عَبْسِ. فَقَالَ: هَمَّ الْهُهُمَا اللَّحْرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ اللَّهِ قَالَ: فَدَعًا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِالنَّهِيمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ اللَّذِيدَ فَلَا: فَلَاعًا يَعْسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِالنَّهِيمَةِ. وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْنَ يَعْشِيبُ وَعْلِى هَذَا وَاحِدًا. وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا. ثُمَّ قَالَ: الْمَلَهُ أَنْ يُخَفَّفُ

عَنْهُمًا. مَا لَمْ يَنِبَسَا». [خ: ٢١٨]

(. . . ) حَدَّقَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَرْدِيُّ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَكَانَ الآخَرُ لَا يَسْنَفْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ)».

## (بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ)

الشرح: فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (مر النبي على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ثم قال: (لعله أن يخفف عنهما ما لم يببسا) وفي الرواية الأخرى: (كان لا يستنزه عن البول أو من البول) أما (العسيب) فيفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو الجريد والغصن من النخل، ويقال له: العثكال، وقوله: (باثنين) هذه الباء زائدة للتوكيد، واثنين منصوب على الحال، وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة، (ويببسا) مفتوح الباء الموحدة قبل السين ويجوز كسرها لغتان. وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم الي بعض على جهة الإفساد، وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بيانها واضحًا مستقصى. وأما قول النبي عن: (لا يستتر من بوله) فروي ثلاث روايات (يستتر) بتائين مثناتين، (ويستنزه) بالزاي والهاء، (ويستبرئ) بالباء الموحدة والهمزة وهذه (يستتر) بتائين مثناتين، وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (وما يعذبان في كبير) فقد جاء في رواية البخاري (وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول... الحديث). ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضًا (وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير)، فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير فيجب تأويل قوله ﷺ: (وما يعذبان في كبير). وقد ذكر العلماء فيه تأويلين:

أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما.

والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما، وحكى القاضي عياض - رحمه الله تعالى - تأويلاً ثالثًا أي ليس بأكبر الكبائر، قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي: لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون في غيرها. والله أعلم.

وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله ﷺ: (كان يمشي) بلفظ (كان) التي للحالة المستمرة غالبًا. والله أعلم.

وأما وضعه الله الجريدتين على القبر؛ فقال العلماء: محمول على أنه الله سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته الله بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم - رحمه الله تعالى - في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين (فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين)، وقيل: يحتمل أنه الله كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل: لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَن شيء إلا يسبح بحمده وقالوا: معناه وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبخا منزها بصورة حاله والمحققون على أنه يسبح حقيقة أو فيه دلالة على الصانع فيكون منها لما يهبط من خشية الله وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه. والله أعلم.

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. والله أعلم.

وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي على أفكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال: لا أصل له ولا وجه له. والله أعلم.

وأما فقه الباب ففيه: إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافًا للمعتزلة. وفيه: نجاسة الأبوال للرواية الثانية (لا يستنزه من البول). وفيه: غلظ تحريم النميمة، وغير ذلك مما تقدم. والله أعلم.

\* \* \*

#### بنسم ألله النَّخِب التَكِيبَ

## كِتَابِ الْحَيْض

## (١) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

ا ( ( ۲۹۳ ) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْوْ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِينٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ، ثُمَّ مُناسُهُ هَا.

٢ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ الشَّيْبَانِيْ. ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتُورَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَبْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. [خ: ٣٠٦]

٣ - (٢٩٤) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ كُيْشَ. [خ: ٣٠٣]

#### (بَابِ مُبَاشَرَةِ الْهَائِضِ فَوْقَ الإزَارِ)

الشرح: فيه (عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه). وفيه: (ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيضٌ) هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة: كان إحدانا من غير (تاء) في (كان) وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء - التي هي من الأفعال، وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل، قال بعض العرب: قال امرأة، فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حدف التاء من فعل ما له فرج من غير فصل، وقد نقلة أيضًا الإمام أبو الحسين بن خروف عي شرح الجمل، وذكره آخرون، ويجوز أن تكون (كان) هنا التي للشأن والقصة أي كان

كتاب العيض

الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت: إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها. والله أعلم.

وقولها: (في قَوْرِ حيضتها) هو بفتح الفاء وإسكان الواو معناه: معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء أي: الحيض، وقولها: (أن تأتزر) معناه تشد إزارًا تستر سرتها، وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. وقولها: (وأيكم يملك إربه)؟ أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به أي: الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه: حاجته وهي شهرة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه؛ فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الراية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. والله أعلم.

وأما (الحيض) فأصله في اللغة السيلان، وحاض الوادي إذا سال، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة: الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، (والاستحاضة): جريان الدم في غير أوانه، قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين – المهملة وكسر الذال المعجمة – وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. قال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض بلا هاء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن الفراء: حاضة بالهاء ويقال: حاضت وتحيضت ودرست وطمئت وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنًى واحد، وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت.

وأما أحكام الباب: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين. بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض، أو جاهلًا بتحريمه، أو مكرهًا؛ فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامدًا عالمًا الحيض والتحريم، مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، بالحيض والتحريم، مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: إنه لا كفارة عليه، وممن مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: إنه لا كفارة عليه، وممن الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأبوب السختياني وسفيان الثوري واللبث بن سعد حرمهم الله تعالى أجمعين – والقول الثاني وهو القديم الضعيف: أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة. وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار وضفه الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في الحوار؟ أو الدينار في أول الدم ونصفه في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصفه الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم، ونصفه

بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: "من أتى امرأته وهي حائض؟ فليتصدق بدينار أو نصف دينار»، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصّواب أن لا كفارة. والله أعلم.

القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشِر شيئًا منها بشيءٍ منه، فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرِهم من العلماء للأحاديث المطلقة، وحكى المحاملي من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا: أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه. والله أعلم.

القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابناً: أصحها عند جماهيرهم وأشهرهما في المذهب: أنها حرام. والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل، وهو المختار. والوجّه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته، وإما لشدة ورعه؛ جاز وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا. وممن ذهب إلى الوجه الأول – وهو التحريم مطلقًا – مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوسٌ وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليِّلًا، واحتجوا بحديث أنس الآتي «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» قالوا: وأما اقتصار النبي في مباشرته على ما فوق الإزار". فمحمول على الاستحباب. والله أعلم.

واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة - على قول من يحرمهما - يكون في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم، إن عدمت الماء بشرطه. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض؛ حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن وطوع سي الحدد را الله الله أعلم. والله أعلم. فأتوهن من حيث أمركم الله . والله أعلم. \* \* \*

#### (٢) بَابِ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافِ وَاحِدٍ

٤ - (٢٩٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَحْرَمَةَ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ وَأَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الأَيْلِيُ وَأَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَهْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشِهُ وَهِي وَلَيْنَ وَيُتِنَهُ ثَوْبٌ.

٥ - (٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَيْنَبَ بِنِثَ أَمُّ سَلَمَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِصْتُ مَلَمَةَ حَدَّتُهُ قَالَتْ: مَعْمَدُ مَعْهُ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِصْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَاتُ عَمْدُ فِي الْخَمِيلَةِ (ج: ٣٢٣)

قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ. [خ: ٢٣١]

#### (بَابِ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِى لِحَانٍ وَاحِدٍ)

الشرح: فيه حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب) وفيه أم سلمة قالت: (بينا أنا مضطجعة مع رسول الله في الخميلة، إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله إن أنفست، قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم، قال أهل اللغة: الخميلة، والخميل بحذف الهاء: هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل: هي الأسود من الثياب. وقولها: (انسللت) أي ذهبت في خفية، ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه هي، أو تقذرت نفسها، ولم تر تربصها لمضاجعته هي، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها، وهي على هذه الحالة، التي لا يمكن فيها الاستمتاع. والله أعلم.

وقولها: (فأخذت ثياب حيضتي) هي بكسر الحاء، وهي حالة الحيض، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط (حيضتي) في هذا الموضع. قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضًا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة – بالفتح – هي الحيض. قوله ﷺ: "أنفست؟" هو بفتح النون وكسر الفاء، وهذا هو المعروف في الرواية، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست – بفتح النون وكسر الفاء – معناه: حاضت، وأما في الولادة فيقال: (نُفِسَت) بضم النون

وكسر الفاء أيضًا، وقال الهروي: في الولادة نفست بضم النون وفتحها، وفي الحيض بالفتح لا غير، وقال القاضي عياض: روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا. قال: وهي رواية أهل الحديث، وذلك صحيح، وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفشا. والله أعلم.

أما أحكام الباب: ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده، عند من لا يحرم إلا الفرج. قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قُبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.

ودلائله من السّنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله تعالى: ﴿فاعتزَلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ فالمراد اعتزلوا وطأهن، ولا تقربوا وطأهن. والله أعلم.

\* \* \*

(٣) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتُكَاءِ فِي
 حَجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

٦ - (٢٩٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ (فَأَرَجُلُهُ) وَكَانَ لَا يَدْحُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

٧ - (...) وحَدَّنَنَا قُتَقِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا لَيثْ. ح وحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ قَالْتَ: إِنْ كُنْتُ لأَذْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ. وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَشْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارُةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجُمُلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْدُخِلُ عَلَيْ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجُمُلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ. إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

وقَالَ اثْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. [خ: ٢٠٢٩]

٨ - (...) وحَدَّنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ

النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيُّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَهُوَ مُجَاوِرٌ. فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

٥ - (...) وحَدْثَنَا يَعْتَنَى بْنُ يَعْتَنَى أَعْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ
 عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا غِيْقِ. [خ: ٢٠٣١، ٢٠٣١]

١١ - (٢٩٨) وحَدْقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّقْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُجْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "نَاوِلِينِي عُبْيَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : "نَاوِلِينِي الْخَمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي تَدك.

رَدَ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةً عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَنَاوِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ أَنُولَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنُولَهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلِمُ اللللللِّلِمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلِمُ اللللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللللِّلِمُ اللَّهُ اللللللِّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِلْمُ الللللِّلِمُ اللللِّلِمُ اللللِّلِ

ُ ١٩٩ - (٢٩٩) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَخِيى بْنِ سَعِيدِ قَالَ (مُعَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَخِيى بْنِ سَعِيدِ قَالَ (مَنْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي الْمَوْبَ»، هُرَيْرَةَ قَالَ: «يَا عَائِشَهُ! نَاوِلينِي الظَّوْبَ»، فَقَالَ: «يَا عَائِشَهُ! نَاوِلينِي الظَّوْبَ»، فَقَالَ: إِنِّي حَائِضَ فَي يَدِكِ»، فَقَالَ: «إِنْ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، فَنَاوَلُنُهُ.

١٤ - (٣٠٠) حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ . فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. فَيَشْرَبُ. وَأَنَعَرُقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ . فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

١٥ - (٣٠١) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَمُّهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ. فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. (خ: ٢٩٧)

17 - (٣٠٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَالِتُ عَنْ اَلْمَهُوْدَ فَالْ اللَّهُ وَكَانُوا إِذَا حَاصَتِ الْمُرَاّةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ. النَّبِيِّ ﷺ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَرَبَسَالُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّه

# (بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَوْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَاءَةِ الْقُوْآنِ فِيهِ) وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الشرح: فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله على اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) وفي رواية: فأغسله. وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره، قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله. وترجيل الشعر: تسريحه، وهو نحو قوله: فأغسله، وأصل الاعتكاف في اللغة: الحجيس. وهو في الشرع: حبس النفس في المسجد خاصة مع النية، وقولها: (وهو معاور) أي معتكف. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ومما تقدمه أن فيه: أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكاف، وأن من حلف أن لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث. والله أعلم.

وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. والله أعلم. وقولها: (قال لي رسول الله على ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك) أما (الخمرة) فبضم الخاء وإسكان الميم، عالى اللهروي وغيره: هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيجة من خوص. هكذا قاله الهروي والأكثرون، وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر، وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي، وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة - التي كان قاعدًا عليها - فأحرقت منها مثل موضع درهم، فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة، لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، وأصل التخمير: التغطية، ومنه خمار المرأة، والخمر؛ لأنها تغطى العقل.

وقولها: (من المسجد) قال القاضي عياض - رضي الله عنه -: معناه أن النبي ﷺ قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (إن حيضتك ليست في يدك) فهو بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح؛ لأن المراد الدم، وهو الحيض - بالفتح - بلا شك لقوله ﷺ: «ليست في يدك» معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها - وهي دم الحيض - ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة (فأخذت ثياب حيضتي)، فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه. والله أعلم.

وقولها: (وأتعرق العرق) هو بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، هذا هو الأشهر في معناه، وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم، وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وجمعه (عُراق) بضم العين، ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. والله أعلم.

قولها: (كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن) فيه جواز قراءة القرآن مضطجعًا ومتكتًا، على الحائض وبقرب موضع النجاسة. والله أعلم.

قوله: (ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت

واحد. قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ أما الحيض الأول: فالمراد به الدم. وأما الثاني: فاختلف فيه؛ فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم، وقال بعض العلماء: هو الفرج، وقال الآخرون: هو زمن الحيض: والله أعلم.

قوله: (فجاء أسيد بن حضير) هما بضم أولهما وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. وقوله: (وجد عليهما) أي غضب.

\* \* \*

## (٤) بَابِ الْمَذْي

١٧ - (٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْعٌ عَنِ
 الأَغْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى (وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى) عَنِ ابْنِ الْحَنْيَةِ عَنْ عَلِيمٌ قَالَ: كُنْتُ
 رَجُلًا مَذَّاء. وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيُ ﷺ. لِمَكَانِ ابْنَتِهِ. فَأَمْرَتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الشَّوْدِ. فَسَأَلُهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. وَيَعَوضَاهُ. نَ

١٨ - (...) وحَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَعْبَرِنِي سَلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَئِتُ أَنْ أَسْأَلُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمَدْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةً. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «مِنْهُ الْوُضُوءُ».

١٩ - (...) وحَدْثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَثِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَرْسُلْنَا الْمِفْدَادَ بْنَ الأَسْرَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَسَأَلُهُ عَنِ الْمَدْيِ عَلَى بُنُ أَبِي طَلِبِ: كَيْفَ مَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ " (تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

#### (بَابِ الْمَذْيِ)

الشرح: فيه: (محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فكنت أستحيي أن أسال رسول الله الله المكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ وفي الرواية الأخرى: (منه الوضوء)، وفي الرواية الأخرى: (توضأ وانضح فرجك). في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال. و الأخرى) بكسر الذال وتخفيف الياء. فالأوليان (مذي) بكسر الذال وتخفيف الياء. فالأوليان مشهورتان، أولهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي ويقال: مذى وأمذى ومذى الثالثة بالتشديد. والمذي: ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهورة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل

كتاب المعيض

والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (وانضح فرجك) فمعناه اغسله، فإن النضح يكون غسلًا، ويكون رشًا، وقد جاء في الرواية الأخرى: فيغسل ذكره، فتعين حمل النضح عليه. وانضح بكسر الضاد، وقد تقدم بيانه. قوله: (كنت رجلًا مذاء) أي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد. وأما حكم خروج المذي: فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء لهذا الحديث.

وفي المحديث من الفوائد: أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس، ولهذا أوجب على غسل الذكر، والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر، وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه أن الاستنجاء بالحجر، إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء، وهذا أصح القولين في مذهبنا. وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسًا على المعتاد، أن يجيب عن هذا الحديث بأنه حرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لكون على اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي على الأن هذا قد ينازع فيه، ويقال: فلعل عليًا كان حاضرًا مجلس رسول الله في وقت السؤال وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه.

وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها، وغيرهم من أقاربها، ولهذا قال على رضي الله عنه: فكنت أستحيى أن أسأل رسول الله على لله عند ملاعبة الزوجة وقُبلتها، ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع. والله أعلم.

قوله في الإسناد الأخير من الباب: (وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد) هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال: لا. وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر. هذا كلام الدارقطني، وقد قال النسائي أيضًا في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا وروى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم - هذه - المذكورة، وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي المقداد، هكذا أتى به مرسلا، وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه، فقال مالك رضي الله عنه: قلل مالك: وكذا قال معن بن عيسى: إن مخرمة سمع من أبيه، وذهب

جماعات إلى أنه لم يسمعه، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئًا، إنها يروي من كتاب أبيه، وقال يحيى بن معين وابن أبي خيشمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه، وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه، وقال أبو حاتم: مخرمة صالح الحديث، إن كان سمع من أبيه، وقال علي بن المديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي. والله أعلم.

فهذا كلام أئمة هذا الفن، وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، ومن الطريق التي ذكرها غيره. والله أعلم.

\* \* \*

## (٥) بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْم

٢٠ – (٣٠٤) حَدَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدُّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَعْيَانَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

# (بَابِ غَسْلِ الْوَحْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ)

الشرح: فيه (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قام من الليل، فقضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) الظاهر - والله أعلم - أن المراد بقضاء الحاجة: الحدث، وكذا قاله القاضي عياض، والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء نالهما.

وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم، بحيث يفوته وظيفته، ولا يكون مخالفًا لما فعله النبي ﷺ فإنه ﷺ كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته. والله أعلم.

\* \* \*

(٦) بَابِ جَوَاذِ نَوْمِ الْجُنْبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
 أَوْ يَشْرَبُ أَوْ يَتَامَ أَوْ يُجَامِعَ

٢١ - (٣٠٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

لتاب العيض

الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. (خ: ٢٨٨)

٢٧ - (...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ
 عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأُوادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

٢٢ – (...) حَدُقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ح
 وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

٢٣ - (٣٠٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُفَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً) قَالَا: عَمْرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟
 قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا تَوْضَأً». [خ: ٢٨٧]

٢٤ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُحَرَّيْج أَخْبَرَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ مُجُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعْمْ. لِيَتَوْضًا فَمُ لِيَنَمْ. حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

٢٥ - (...) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصْدِبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦ – (٣٠٧) حَدْثَنَا قُتْيَتَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُمَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَثَامُ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلُ؟ فَعَلْ أَنْ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَثَامُ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلُ؟ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَتَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَتَامَ. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ يَحْلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

(...) وَحَدَثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ

ائِنُ سَمِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ائِنُ وَهْبِ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

۲۷ – (۳۰۸) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَثْرٍ فَالَا: حَدُّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأَ».

زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: يَثِيَنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

٢٨ - (٣٠٩) وَحَذَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِي حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ
 (يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرِ الْحَذَّاءَ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسُل وَاحِدٍ. (خ: ٢٨٤)

## (بَابِ حَوَازِ نَوْمِ الْمُهُنُبِ وَاسْتِهْبَابِ الْوُضُوءِ لَكُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ تَأَكِّلُ أَوْ يَشَرِبُ أَوْ يَثَامَ أَوْ يُجَامِهَ)

الشرح: فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام) وفي رواية: (إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) وفي رواية عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأً). وفي رواية (نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء). وفي رواية: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم). وفي رواية (أن رسول الله كان إذا كان جنبًا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام). وفي رواية: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ، بينهما وضوءًا) وفي رواية: (أن رسول الله على نسائه بغسل واحد).

حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ، ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أنَّ هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين؛ فقد قدمنا أن حديث أبي إسحاق السبيعي عن ذلك لم يكن في الجنابة، بل في الحدث الأصغر. وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن

كتاب العيض

الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، فقال أبو داود: عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله: لا يمس ماء. وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة، فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يعن فيه ما يعترض به على ما قدمناه، ولو صح لم يكن أيضًا المحديث، كان له جوابان: أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي: أن المراد لا يمس ماء للغسل. والثاني وهو عندي حسن: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً، لبيان الجواز. إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه. والله أعلم.

وأما طوافه على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه هي كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في سنن أبي داود أنه هي طاف على نسائه ذات ليلة، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحدًا؟ فقال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» قال أبو داود: والحديث الأول أصح، قلت: وعلى تقدير صحته، يكون هذا في وقت وذاك في وقت. والله أعلم.

واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه: اختلف في تعليله، فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب. والله أعلم.

وأما طواف النبي ﷺ على نسائه بغسل واحد، فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة، إن كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبًا على رسول الله ﷺ في الدوام، كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا. والله أعلم.

وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين. وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل حصول الجنابة بالتقاء الختانين؟ أو إنزال المني؟ أم هو القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال: يجب بالجنابة قال: هو وجوب موسع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع؟، وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل

هو خروج الدم أم انقطاعه؟ والله أعلم.

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب: فقوله: (قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم، سمعت إبراهيم يحدث) معناه: قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة، قال شعبة: حدثنا الحكم. قال: سمعت إبراهيم يحدث، وفي الرواية المتقدمة: شعبة عن الحكم عن إبراهيم، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى، فإن الأولى (بعن عن)، والثانية (بحدثنا وسمعت)، وقد علم أن (حدثنا وسمعت) أقوى من (عن)، وقد قالت جماعة من العلماء: إن (عن) لا تقتضي الاتصال، ولو كانت من غير مدلس، وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول وفي مواضع كثيرة بعدها. والله أعلم.

وفيه: (محمد بن أبي بكر المقدمي) هو بفتح الدال المشددة منسوب إلى جده. مقدم، وقد تقدم بيانه مرات. وفيه (أبو المتوكل عن أبي سعيد) هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود وقيل: ابن دواد بضم الدال منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة. والله أعلم.

#### \* \* \*

#### (٧) بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

٣٠ - (٣١١) حَدْفَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَتْ تَزِيدُ بْنُ زُرْقِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً
 أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ حَدَّتَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِي اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الْمَرْأَةِ لَلْهُ عَلَيْدٍ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْمَسِلٌ»
 فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْتِيْتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَمَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ:
 "فَعَمْ فَونَ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ. إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ. فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ». [ح: ١٣٠]

٣١ - (٣١٢) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَوْأَةِ تَرَى فِي

آ ۱۹۱

مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَأَنْفَسِلُ».

رِهِ ٣١٣) وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بن عُووَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عُووَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَقِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِذَا رَأْتِ الْمَاء» فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «مَرَبَتْ يَذَكِ، فَبَمْ يَشْبِهُهَا وَلَدُهَا». [خ. ١٣٠]

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمْ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلُ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتُ: فَلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

رَ ٣١٤) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ صَالِدِ عَنِ النِّي عَنْ جَدَّي عَدْرَنَهُ عُرَوْةً بْنُ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رُوْجَ النِّبِي عَنِي أَجْرَنُهُ وَ عَنْ مَلْكِهِ مَنْ وَرُجَ النِّبِي عَنْ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنُّ أَمُّ سُلَيْمٍ (أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةً) دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنُّ أَمُ سُلَيْمٍ (أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةً) دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ. غَيْرَ أَنْ فِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً: فَقُلْتُ لَهَا: أُفُ لَكِ! أَتْرَى الْمَرَّأَةُ ذَلِكِ؟.

٣٣ - (...) حَدُّنَنَا إِبْرَاهِمِمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ (قَالَ سَهْلُ: حَدَّثَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدةً) عَنْ أَبِي عَنْ مُووَةً بْنِ الرُّيْفِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُووَةً بْنِ الرُّيْفِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ وَاللَّهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الرُّيْفِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ وَلَا الْحَتَلَمَتُ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ وَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْفَرَالُهُ الْوَلَلُا أَخُوالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ أَشْبَهُ الْوَلَلُا أَخُوالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخُوالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخُوالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُهَا أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخُوالَهُ. وَإِذَا عَلَا مَاءُهَا اللَّهُ الْفَلْدُ أَخُوالَهُ.

## (بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا)

الشرح: فيه (أن أم سليم - رضي الله عنها - قالت لرسول الله عنه وعنده عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله العرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟ فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك، قولها: (تربت يمينك خير)، فقال لعائشة: (بل أنت فتربت يمينك، نعم. فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك» وفي الباب المذكور الروايات الباقية، وستمر

عليها إن شاء الله تعالى.

اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه - عليها - بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلاً، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء. والله أعلم.

ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني، سواء كان بشهوة ودفق، أم بنظر أم في النوم أو في اليقظة، وسواء أحس بخروجه أم لا، وسواء خرج من العاقل أم من المجنون، ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع، وأنه قد أنزل، ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا فلا غسل عليه بإجماع المسلمين، وكذا لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاة، فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته، صحت صلاته، فإنه ما زال متطهرًا حتى خرج، والمرأة كالرجل في هذا، إلا أنها إذا كانت ثيبًا فنزل المني إلى فرجها، ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة – وجب عليها الغسل، بوصول المني إلى ذلك الموضع، لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرًا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل. والله أعلم.

وأما ألفاظ الباب ومعانيه: ففيه أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، واختلفوا في اسمها فقيل: اسمها سهلة. وقيل: مليكة. وقيل: رميثة. وقيل: أنيفة. ويقال: الرميصا والغميصا. وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. والله أعلم.

وأما قوله عائشة - رضى الله عنها -: (فضحت النساء) فمعناه: حكيت عنهن أمرًا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. وأما قولها: (تربت يمينك) ففيه خلاف كثير منتشر جدًا للسلف والخلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه: أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله، ما أشجعه، ولا أم له، ولا أب لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبه هذا من الفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء، أو الزجر عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به. والله أعلم.

كتاب الهيض

وأما قوله ﷺ لعائشة: (بل أنت فتربت يمينك) فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا، فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الإنكار، واستحققت أنت الإنكار، لإنكارك ما لا إنكار فيه. وأما قولها: (تربت يمينك خير)، فكذا وقع في أكثر الأصول، وهو تفسير ولم يقع هذا التفسير في كثير من الأصول، وكذلك ذكر الاختلاف في إثباته، وجذفه القاضي عياض، ثم اختلف المثبتون في ضبطه فنقل صاحب المطالع وغيره عن الأكثرين أنه (خير) بإسكان الياء المثناة من تحت ضد الشر، وعن بعضهم أنه (خبر) بفتح الباء الموحدة، قال القاضي عياض: وهذا الثاني ليس بشيء، قلت: كلاهما صحيح فالأول: معناه لم ترد بهذا شتمًا، ولكنها كلمة تجري على اللسان. ومعنى الثاني: أن هذا ليس بدعاء، بل هو خبر لا يراد حقيقته. والله أعلم.

قوله: (حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع) هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة، وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم فقال: (عياش) - بالياء المثناة والشين المعجمة - وهو غلط صريح فإن (عياشًا) - بالمعجمة - هو عياش بن الوليد الرقام البصري، ولم يرو عنه مسلم شيئًا، وروى عنه البخاري. وأما (عباس) - بالمهملة - فهو ابن الوليد البصري النرسي وروى عنه البخاري ومسلم جميعًا، وهذا مما لا خلاف فيه، وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث إنهما مشتركان في الأب والنسب والعصر. والله أعلى.

قوله: (فقالت أم سليم واستحييت من ذلك) هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو على الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غير في بعض النسخ فجعل (فقالت أم سلمة)، والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب، لأن السائلة هي (أم سليم)، والرادة عليها (أم سلمة) في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فمن أين يكون الشبه) معناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، 'فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن، ويقال: شِبْه وشَبّه لغتان مشهورتان إحداهما بكسر الشين وإسكان الباء، والثانية: بفتحهما. والله أعلم.

قوله ﷺ: (إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر) هذا أصل عظيم في: بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة وبتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقيل: تشبه رائحته رائحة الفصيل، وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول، فهذه صفاته، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيًا، وذلك بأن

يمرض فيصير منيه رقيقًا أصفر، أو يسترخي وعاء المني، فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع؛ فيحمر ويصير كماء اللحم، وربما خرج دمًا عبيطًا، وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجبٌ للغسل، كما لو كان أبيض، ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيًا ثلاث:

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.

والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق.

الثالث: الخروج بزريق ودفق ودفعات. وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيًا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًا، وغلب على الظن كونه ليس منيًا.

هذا كله في مني الرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحالٍ كان. والله أعلم.

قوله ﷺ: (فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)، وفي الرواية الأخرى: (إذا علا ماؤها ماء الرجل وإذا علا ماء الرجل ماءها) قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة، بحسب كثرة الشهوة، وقوله ﷺ: (فمن أيهما علا) هكذا هو في الأصول. فمن أيهما بكسر الميم. وبعدها نون ساكنة، وهي الحرف المعروف، وإنما ضبطته لئلا يُصَحف بمني، والله أعلم.

قوله: (حدثنا داود بن رشيد) هو بضم الراء وفتح الشين. قوله ﷺ: (إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) معناه إذا خرج منها المني؛ فلتغتسل، كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل، وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب، واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة. والله أعلم.

قولها: (إن الله لا يستحيي من الحق) قال العلماء: معناه لا يمتنع من بيان الحق، وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فكذا أن لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وإنما قالت هذا اعتذارًا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه: مما تستحيي النساء - في العادة - من السؤال عنه، وذكره بحضرة الرجال، ففيه: أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها، ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء ضرة. فكيف يكون حياء، وقلد والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير، بل هو شرّ. فكيف يكون حياء، وقلا تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الإيمان وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم

النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والله أعلم.

قال أهل العربية: عقال: (استحيا) بياء قبل الألف يستحيي بياءين، ويقال أيضًا: يستحي بياء في المضارع. والله أعلم.

قوله: (قالت عائشة: فقلت لها أف لك) معناه: استحقارًا لها ولما تكلمت به، وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار، قال الباجي: والمراد بها هنا الإنكار، وأصل الأف: وسخ الأظفار. وفي أف عشر لغات: أف وأف وأف بضم الهمزة مع كسر الفاء، وفتحها، وضمها بغير تنوين، وبالتنوين؛ فهذه الستة. والسابعة: إف بكسر الهمزة وأقع بالفاء، والثامنة: أف بضم الهمزة وإسكان الفاء. والتاسعة: أفي بضم الهمزة وبالياء. وأفه بالهاء، وهذه اللغات مشهورات، ذكرهن كلهن ابن الأنباري، وجماعات من العلماء، ودلائلها مشهورة، ومن أخصرها ما ذكره الزجاج وابن الأنباري، واختصره أبو البقاء، فقال: من كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم أتبع، ومن نون أراد التكير، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفًا، وقال الأخفش وابن الأنباري: في اللغة التاسعة بالياء، كأنه إضافة إلى نفسه. والله أعلم.

قوله: (عن مسافع بن عبد الله) هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء. قولها: (تربت يداك وألت) هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، معناه أصابتها الألة - بفتح الهمزة وتشديد اللام - وهي الحربة، وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ وزعم أن صوابه أللت، بلامين الأولى مكسورة والثانية ساكنة، وبكسر التاء، وهذا الإنكار فاسد، بل ما صحت به الرواية صحيح، وأصله (أللت) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية وإسكان التاء كر (ردت) أصله (رددت)، ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب، وإنما وحد (ألت) مع تثنية يداك لوجهين: أحدهما: أنه أراد الجنس. والثاني: صاحبة البدين أي وأصابتك الألة، فيكون جمعًا بين دعاءين. والله أعلم.

\* \* \*

(٨) بَابِ بَيَانِ صِفَةٍ مَنِى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا

٣١ - (٣١٥) حَذَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ّ الْحُلْوَانِيُّ حَدُّنَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بِن نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ الرَّبِيعُ بِن نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ الرَّبِيعُ بِن نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَيَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَلَلَ كَنْتُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَنْتُ قَالِمُا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنْتُ قَالِمُا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَنَاقُ دَفْعَةُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ الْبَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ الْبَهُودِيُّ: كَا وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْبَهُودِيُّ: إِلَّا السَّهِ اللَّهِ الْفَيْلِ فَقَالَ الْبَهُودِيُّ: إِلَّا السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْم

سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي اللَّهُ وَيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَلَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ الْجَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَلْمُةُ وَلَىٰ الْجَلَوْنَ الْجَنَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَلَوْنَ الْجَنَّةُ عَلَىٰ الْجَلَوْنَ الْجَنَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَلَوْدِي عَلَىٰ الْجَلَوْدِي الْمَلْمُ عَلَىٰ الْجَلَوْدُ الْجَنَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَلْمُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ. وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ

(...) وحَلَّنْيِهِ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أَذْكُرَ وَآلَتُهُ وَلَا اللَّهِ النَّهِ وَلَا اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ وَقَالَ: ﴿أَذْكُرَ وَآلَتُهُ وَقَالَ: ﴿أَذْكُرَ وَآلَتُهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ: ﴿ أَنْكُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## (بَاب بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّهُلِ وَالْمَنَاةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَهْلُوقٌ مِنْ مَائِهِهَا)

الشرح: فيه حديث ثوبان - رضي الله عنه - في قصة الحبر اليهودي، وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المني. وأما (الحبر): فهو بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو العالم. قوله: (حدثني أبو أسماء الرحبي) - هو بفتح الراء والحاء - واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي. قال أبو سليمان بن زيد: كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق، قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل، رأيتها عامرة. والله أعلم.

قوله: (فنكت رسول الله ﷺ بعود) هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوق، ومعناه: يخط بالعود في الأرض، ويؤثر به فيها، وهذا يفعله المفكر، وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا، وأنه ليس مخلًا بالمروءة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (هم في الظلمة دون الجسر) هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، والمراد به هنا الصراط. قوله ﷺ: (فمن أول الناس إجازة) هو بكسر الهمزة وبالزاي ومعناه: جوازًا وعبورًا.

قوله: (فما تحفتهم) هي بإسكان الحاء وفتحها لغتان، وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف، وقال إبراهيم الحلبي: هي طرف الفاكهة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (زيادة كبد النون) هو النون بنونين، الأولى مضمومة، وهو الحوت. وجمعه نينان، وفي الرواية الأخرى: (زائدة كبد النون) والزيادة والزائدة شيء واحد، وهو طرف الكبد وهو أطبهها.

قوله: (فما غذاؤهم) روي على وجهين: أحدهما: بكسر الغين وبالذال المعجمة، والثاني: بفتح الغين وبالذال المهملة. قال القاضي عياض: هذا الثاني هو الصحيح، وهو رواية الأكثرين. قال: والأول ليس بشيء، قلت: وله وجه، وتقديره: ما غذاؤهم في ذلك الوقت؟ وليس المراد والسؤال عن غذائهم دائمًا. والله أعلم.

قوله: (على إثرها) بكسر الهمزة مع إسكان الثاء وبفتحهما جميعًا لغنان مشهورتان. قوله ﷺ: (من عين فيها تسمى سلسبيلا)، قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل اسم للعين. وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجري. وقيل: هي السلسلة اللينة. قوله ﷺ: (أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله) معنى الأول: كان الولد ذكرًا. ومعنى الثاني: كان أنثى. قوله ﷺ: (آنثا) بالمد في أوله وتخفيف النون، وقد روي بالقصر وتشديد النون. والله أعلم.

#### (٩) بَابِ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

٣٥-(٣١٦) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التَّبِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، يَبَدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَتُوَشَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ يَأْخُذُ لَيَدْ يَتُوضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْسِلُ فَرَجَّهُ، ثُمَّ يَتُوضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ عَلَى وَأُسِهِ الْمَاءَ فَيَدْسِلُ وَجَدِّى أَنْ عَلَى وَأُسِهِ الْمَاءَ فَيَدْسِلُ وَجَدَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأً، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ فَلَكَ مَا إِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رَجُلَيْهِ. [ج: ١٤٤٨]

(...) وحَدْفَنَاه قُتَنِئَةُ مِنُ سَعِيدِ وَزُهَيْرُ مِنْ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. حِ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحْجِرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ مِنْ مُشهِرِ حِ وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَثِرِ كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ.

٣٦ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حديثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. وَلَمْ يَذْكُر غَسْلَ الرِّجَلَيْنِ.

(...) وحَدَّثَنَاه عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ. ثُمَّ تَوَضًّا مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.

٣٧ - (٣١٧) وحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ مُحْبِرِ السَّغْدِيُّ حَدُّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَالَتِي مَنْمُونَةُ، قَالَتْ: أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمُّ الْخَخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمُّ أَفْرَعُ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلُهُ بِشِمَالِهِ. ثُمَّ صَرَبَ بِشِمَالِهِ ثُمُّ الْدُحَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمُّ أَفْرَعُ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلُهُ بِشِمَالِهِ. ثُمَّ صَرَبَ بِشِمَالِهِ ثُمُّ الْدُحَلَ يَدُهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمُّ أَفْرَعُ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلُهُ بِشِمَالِهِ. ثُمَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا. ثُمَّ تَوْضًا وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ اللَّهُ مَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ سِلْمَالِهِ رَجْدَهِ. ثُمَّ مَنْمَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ عَسْلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. ثُمَّ تَنْحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. ثُمُّ اللَّهُ فَرَادِيلُ مُؤْمُ عَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. ثُمَّ تَنْحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. ثُمُ اللَّهِ الْمِثْدِيلِ فَرَدِيلِ عَلَى الْمِثْدِيلِ فَالْوَالِيلَ عَلَيْهِ الْمِثْدِيلِ فَوْدُ أَلِنَ عَلَيْتُ لَكُونُ عَلَيْهِ لِلْمُثَلِيلِ فَيْدَالِهُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ رَجِيهِ مَا عَلَيْهِ فَلَاثَ عَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَيْهِ فَلِكَ مَا مُقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رَجْدِهِ.

(...) وحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَالأَشَجُ وَإِسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ ح وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاعُ ثَلَاثِ حَفَنَاتِ عَلَى الرَّأْسِ. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوَضُوءِ كُلّهِ. يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوَضُوءِ كُلّهِ. يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ. وَلِيسَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوَضُوءِ كُلّهِ. يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ. وَلِيسَ

٣٨ - (..َ.) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْتَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَّتِ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ. وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

٣٩ - (٣١٨) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ بن أَيِي شُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْجِلَابِ. فَأَخَذَ بِكَفِّهِ. بَدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَّيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ. فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. 1: ١٥٠٨

\* \* \*

#### (بَابِ صِفَةِ غُسُلِ الْمَنَابَةِ)

الشرح: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي علي رأسه ثلاث حُثيات، ويتعاهد معاطف بدُّنه، كالإبطين وداخلً الأذنين والسرة، وما بين الأليتين وأصابع الرجلين، وعكن البطن، وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه للاث حثيات، ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهرٍ أو بركةٍ انغمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته؛ والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن ألا إله إلا الله وحده لاَّ شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما دكرناه، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، ومن شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة. وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهِر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك؛ فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه؛ فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده. والله أعلم.

هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأثمةولم يوجب أحد من العلماء الدلك، في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول: هو سنة، لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل، ولم يوجب أيضًا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون: هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله، واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. والله أعلم.

فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل. وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه، وما بقي فله دلائل مشهورة. والله أعلم.

واعلم أنهجاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم: أنه ﷺ توضأ وضوءه للصلاة قبل الوضوء بغسل الرجلين، وقد جاء في أكمل الوضوء بغسل الرجلين، وقد جاء في أكثر روايات ميمونة، توضأ ثم أفاض الماء عليه، ثم تنحى فغسل

رجليه، وفي رواية من حديثها، رواها البخاري: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم نحى قدميه فغسلهما، وهذا تصريح بتأخير القدمين.

وللشافعي رضي الله عنه قولان: أصحهما وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤخر غسل القدمين، فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة، وتلك الرواية محتملة للتأويل، فيجمع بينهما بما ذكرناه، وأما على المشهور الصحيح، فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعًا في تقديم وضوء الصلاة، فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل الأفضل، فكان يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانًا للجواز، وهذا يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانًا للجواز، وهذا كثيرة. والما رواية البخاري عن الميمونة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه لكفاف المؤفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز، ونظائر هذا كثيرة. والله أعلم.

وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر، إلا أن يكون جنبًا غير محدث، فإنه ينوي به سنة الغسل. والله أعلم.

قوله: (فيدخل أصابعه في أصول الشعر) إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه؛ فيسهل مرور الماء عليه. قوله: (حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه حفنات) معنى (استبرأ) أي أوصل البلل إلى جميعه. ومعنى (حفن) أخذ الماء بيديه جميعًا.

قولها: (أدنيت لرسول الله على غسله من الجنابة) هو بضم الغين، وهو الماء الذي يغتسل به. قولها: (ثم ضرب بيديه الأرض فدلكها دلكا شديدًا) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بترابٍ أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط، ليذهب الاستقذار منها. قولها (ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه) هكذا هو في الأصل التي ببلادنا (كفه) بلفظ الإفراد، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الأكثرين، (والحفنة) ملء الكفين حمنًا.

قولها: (ثم أتيته بالمنديل فرده) فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه. والثاني أنه مكروه. والثالث: أنه مباح، يسنوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء. هذا ما ذكره أصحابنا، وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك والثوري. والثاني: مكره فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى. والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح: أنه على اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، وأما فعل التنشيف، فقد رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي على شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف، بقول ميمونة في هذا الحديث: وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: فإذا كان التنشيف منائحا، كان التنشيف مله، أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء. والله أعلم.

وأما (المنديل) فبكسر الميم وهو معروف، وقال ابن فارس: لعله مأخوذ من الندل وهو النقل، وقال غيره: هو مأخوذ من الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يندل به، ويقال: تندلت بالمنديل، قال الجوهري: ويقال أيضًا: تمندلت به، وأنكرها الكسائي. والله أعلم.

قولها: (وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه) فيه دليل على أن نفض اليد - بعد الوضوء والغسل - لا بأس به. وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه أشهرها: أن المستحب تركه، ولايقال: أنه مكروه. والثاني: أنه مكروه. والثالث: أنه مباح، يستوي فعله وتركه، وهذا هو الأظهر المختار، فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة، ولم يثبت في النهي شيء أصلًا. والله أعلم.

قوله: (وحدثنا محمد بن المثنى العَنْزِي) هو بفتح العين والنون وبالزاي. قولها: (دعا بشيء نحو الحلاب) - هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة -، وهو إناء يحلب فيه، ويقال له: المحلب، أيضًا بكسر الميم. قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلبة ناقة، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية. وذكر الهروي عن الأزهري أنه (الجلاب) بضم الجيم وتشديد اللام، قال الأزهري: وأراد به ماء الورد، وهو فارسي معرب، وأنكر الهروي هذا، وقال: أراه الحلاب، وذكر نحو ما قدمناه. والله أعلم.

\* \* :

(١٠) بَابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجْلِ وَالْمَرْأَةِ فِي
 إِنَاءِ وَاحِدِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحْدِهِمَا بِقَضْلِ الآخَرِ

٤٠ - (٣١٩) وحَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ يَحْتِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ
 الْجَنَاتِةِ. [خ. ٢٥٠]

 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوّةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ. وَهُوَ الْفَرَقُ. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ.

وَفِي حَدِيثِ شَفْيَانَ: مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.

قَالَ قُتَنْبَتُهُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعِ. [خ: ٥٩٥٦]

٧٤ - (٣٢٠) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَمَسَلَلْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ. فَاغْتَسَلَتْ. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِنْرٌ. وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ وَكَانَ أَزْوَالِجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالُوفْرَةِ. [خ: ١٥١]

٤٣ - (٣٢١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْتِرَنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ صَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ. فَصَبُّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا. ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الذِّي بِهِ، بِيَمِينِهِ. وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَنَحْنُ مُجْنُبانِ.

٤٤ - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ حَوَّلَتُ ضَعْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الرَّبَيْرِ) أَنَّ عَائِشَةَ أَحْمَرُتُهَا؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. يَسَعُ فَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ
 أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ
 الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ.
 تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٤٦ – (...) وحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَاشِمَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ، بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيْبَادِرُنِي: حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي. دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَادٍ.

٤٧ - (٣٢٣) وحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ

قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْبَرَتْنِي مَيْمُونَهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ ﷺ، فِي إِنَّاءِ وَاحِدٍ.

84 - (٣٢٣) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (قَالَ إِسْحَقُ: أُخْبَرَنَا. وَقَالَ الْبِنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا النَّنُ جُرِيْمٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ النَّ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ النَّ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ النَّ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ النَّ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَى بَالِي بَعْضُل مَيْمُونَةً.

٤٩ - (٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْتِي أَبِي عَنْ يَحْتِي أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أَمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ. رَخِ ١٩٢٩]

٥٠ - (٣٢٥) حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ) قَالَا: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَسِلُ بِحَمْسِ مَكَاكِيكَ. وَيَتَوَشَّأُ بِحَمْسِ مَكَاكِينَ. وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُعْدِد اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَالِمُنْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنْ الللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ الْمُنْ إِلَيْنَا عَلَيْهِ الللَّهِ مُنْ الللَّهِ مُنْ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عُلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

٥٠ - (...) حَدَّقَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْهُدَّ. وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. (خ: ٢٠١]

٥٢ - (٣٢٦) وحَدْثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بن الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلِ: حَدَّثَنَا بِشْرْ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَهْ يُغَمِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمُتَابَةِ. وَيُوضِّئُهُ الْمُدُّ.

٣٥ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ. وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرِ، أَوْ قَالَ: وَيُطَهِّرُهُ الْمُدَّ. وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ، وَمَا كُنْتُ أَبْقُ بِحَدِيثِه.

\* \* \*

(بَابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ نِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ التَّجُلِ وَالْمَنْأَةِ نِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ نِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ اللَّخْرِ)

الشرح: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد. والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث. ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد، وهذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا: وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال، والمد رطلان.

وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. والله أعلم.

وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب. وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أو لم تخل. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن والعسري، وروي عن أحمد - رحمه الله تعالى - كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره على مع أزواجه. وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه. ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه المخافقة عند بأجوبة: أحدها أنه والحديث الذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة: أحدها أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني الاستحباب والأفضل. والله أعلم.

قوله: (الفرق) قال سفيان: هو ثلاثة آصع. أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير. وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها، لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره، والفتح أفصح وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب. وليس كما قال، بل هما لغتان.

وأما قوله: (ثلاثة آصع) فصحيح فصيح، وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة؛ فإنه يجوز أصوع وآصع؛ فالأول هو الأصل، والثاني على القلب، فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفًا وهذا كما قالوا: (آدر) وشبهه. وفي الصاع لغتان: – التذكير والتأنيث. ويقال: صائح وصوع بفتح الصاد والواو – وصواع ثلاث لغات.

وأما قولها: (كان يغتسل من الفرق) فلفظة (من) هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله هيم من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع. قوله: (كان رسول الله على يغتسل في القدح)، هكذا هو في الأصول (في القدح)، وهو صحيح، ومعناه (من القدح).

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي على من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها ثلاثا) قال القاضي عياض – رحمه الله تعالى –: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر، قيل: اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: لولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبنًا، ورجع الحال إلى وصفها له، وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن، وما لا يحل للمحرم نظره. والله أعلم.

والرضاعة والرضاع - بفتح الراء وكسرها - فيهما لغتان الفتح أفصح. وفي هذا -الذي فعلته عائشة رضي الله عنها - دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل؛ فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول والله أعلم.

قوله: (وكان أزواج رسول الله على يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة) الوفرة أشبع وأكثر من (اللمة)، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصمعي، وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين، وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي في فعلن هذا بعد وفاته ولا تكهن التزين، واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفًا لمؤنة رءوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلن بعد وفاته لا في حياته، كذا قاله أيضًا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته بهي ويه وله على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم.

قولها: (ونحن جنبان) هذا جارِ على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع، فيقال: جنب، وجنبان، وجنبون، وأجناب. واللغة الأخرى: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب بلفظ واحد. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَنتُم جنبًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَنتُم جنبًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَنتُم جنبًا﴾ الآية. وهذه اللغة أفصح وأشهر، ويقال في الفعل: أجنب الرجل وجنب بضم

الجيم وكسر النون، والأولى أفصح وأشهر. وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسلٌ بجماعٍ أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. والله أعلم.

قوله: (عن عراك) هو بكسر العين وتخفيف الراء. قوله: (أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد) وفي الرواية الأخرى: (من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين: أحدهما: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والثاني: أن يكون المراد بالمد هنا الصاع، ويكون موافقًا لحديث الفرق، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد، وزاده لما فرغ. والله أعلم.

ثم إنه وقع في هذا الحديث (ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك) وفي الرواية الأخرى: كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، وفي الرواية الأخرى: فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي الأخرى (كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي الرواية الأخرى (يتوضأ بالمد ويغتسل الرواية الأخرى (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ويوضئه المدا، وفي الأخرى (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل على أنه لاحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. والله أعلم.

قوله: (عن أبي الشعثاء) اسمه جابر بن زيد.

قوله: (علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) يقال: (يخطر) بضم الطاء، وكسرها لغتان الكسر أشهر، معناه يمر ويجري. والبال القلب والذهن. قال الأزهري: يقال: خطر ببالي، وعلى بالي كذا، يخطر خطورًا إذا وقع ذلك في بالك وهمك. قال غيره: الخاطر الهاجس وجمعه خواطر. وهذا الحديث ذكره مسلم - رحمه الله تعالى - متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه. والله أعلم.

قوله: (عن عبد الله بن جبر) وفي الرواية الأخرى (عن ابن جبر) هذا كله صحيح، وقد أنكره عليه بعض الأئمة، وقال: صوابه (ابن جابر)، وهذا غلط من هذا المعترض، بل يقال فيه: جابر، وجبر، وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عنيك، وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري، وأن مسعرًا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه (جبر). والله أعلم.

قوله: (كان رسول الله ﷺ يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك) وفي رواية (بخمس مكاكي) بتشديد الياء و (المكوك) بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.

قوله: (حدثنا أبو ريحانة عن سفينة) اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، ويقال: زياد بن مطر. وأما سفينة فهو صاحب رسول الله ﷺ، ومولاه، يقال: اسمه مهران بن فروخ، وقيل: اسمه بحران، وقيل: رومان، وقيل: قيس، وقيل: عمير، وقيل شنبة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة، كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري، قيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرفقةٍ في الغزو فقال له النبي على: "أنت سفينة."

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن (سفينة) قال أبو بكر: صاحب رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ فتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال: ويطهره المد. قال: وكان كبر، وما كنت أثق بحديثه.

قوله: (صاحب رسول الله على) هو بخفض صاحب صفة لسفينة، وأبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة، يعني مسلم أن أبا بكر بن أبي شيبة وصفه، وعلي بن حجر لم يصفه، بل اقتصر على قوله: عن سفينة. قوله وأما: (وقد كان كبر) فهو بكسر الباء. (وما كنت أثق بحديثه) هكذا هو في أكثر الأصول (أثق) بكسر الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماد. ورواه جماعة وما كنت (أينق) بياء مثناة تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه، والقائل: وقد كان كبر، هو أبو ريحانة، والذي كبر هو سفينة، ولم يذكر مسلم – رحمه الله تعالى – حديثه هذا معتمدًا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث الذي ذكرها والله أعلم.

\* \* \*

# (١١) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثُلَاثًا

96 - (٣٢٧) حَدْقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُنْئِنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَئِينَةَ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارُوا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي الْغُسْلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغْضَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفْ».

٥٦ – (٣٢٨) وحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالًا: أَشْبَرْنَا لِمُشَيّمُ عَنْ

أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ فَفَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ. فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَفْرِغُ عَلَى رَأْسِي فَلاَئًا».

قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَاليَتِهِ: حَدُّثَنَا ۚ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ ۖ وَقَالَ: إِنَّ وَفُدَّ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

٥٧ - (٣٢٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَغْنِي النَّقَفِيَّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَغْنِي النَّقَفِيَّ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَيْاتِ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ. الْحَدَارِ: ٢٥٢]

# (بَابِ اسْتِفْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَكَانًا)

الشرح: فيه (سليمان بن صرد) هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور. وقوله: (تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ) أي تنازعوا فيه، فقال بعضهم: صفته كذا، وقال آخرون: كذا، وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم.

قوله ﷺ: (أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف) المراد ثلاثة حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعًا. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا وهو متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسًا على الرأس، وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء؛ فإن الوضوء مبني على التخفيف، ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا؛ فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، الحسن الماوردي وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل، والله أعلم.

قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا: أخبرنا هشيمٌ عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر) ثم قال مسلم بعد هذا: قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيمٌ قال: حدثنا أبو بشر. هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه وهي مصرحة بغزارة علم مسلم - رحمه الله تعالى - ودقيق نظره وهي أن هشيمًا - رحمه الله تعالى - مدلس، وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر، والمدلس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلا إذا ثبت سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص عن الذي عنعن عنه، فين مسلم أنه ثبت سماعه من جهة أخرى وهي رواية ابن سالم فإنه قال فيها: أخبرنا أبو بشر،

وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقة. واسم أبي بشر جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحثية، واسم أبي سفيان هذا: طلحة بن نافع، وقد تقدم بيانه. والله أعلم.

(١٢) بَابِ حُكْم ضَفَائِر الْمُغْتَسِلَةِ

٥٨ - (٣٣٠) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَّنِبَةَ وَعَفْرُو النَّافِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي غَمَرَ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُينَنَة. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْقِانُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً؟ وَالنَّذُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً أَشُدُ صَفْرَ رَأْسِي. أَفَانَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَعْفِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ. ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ وَقَطْهُ فِنَاتٍ. ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ وَقَطْهُ فِنَاتٍ.

( . . . ) وحَدْفَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ عَبْدُ الرَّرَاقِ: فَأَنَّقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا اللَّرَاقِ: فَأَنَّقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا اللَّرَاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا اللَّوْرَاقِ: مَنْ اللَّهُ لَلْحَيْضَةً وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا اللَّهُ لَلْحَيْضَةُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟

(...) وحَدْثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَغْنِي الْبَنَ زُرُنِعٍ) عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَحُلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرُ: الْحَيْضَةَ.

٥٩ – (٣٣١) وحَدْفَهَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُ بْنُ لَحْجْرِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَالَى أَيْكِ عَنْ أَيِي الزَّيْفِ عَنْ عَمْدِ عِلْ أَيُو عَنْ أَيْو عَنْ أَيْو عَنْ عَمْدِ عَالَمَة عَلَى الْقَيْفِ عَنْ عُبْدِد بْنِ عُمَيْدٍ قَالَ: بَلْغَ عَائِشَة أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْدِو يَأْمُو النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَتْقُضْنَ يَتْقُضْنَ رَءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجْبًا لِابْنِ عَمْدِو هَذَا! يَأْمُو النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَتْقُضْنَ رَءُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتِسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رُءُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَا عَلَى أَنْ يَعْلَمْنَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

(بَابِ مُكْمَ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ)

الشرح: فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) وفي رواية: فأنقضه للحيض والجنابة. وفيه حديث عائشة بنحو معناه.

قولها: (أشد ضفر رأسي) هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه أحكم فتل شعري. وقال الإمام ابن بَرَى في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء، جمع ضفيرة كسفينة وسفن. وهذا الذي أنكره - رحمه الله تعالى - ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه؛ لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (تحثي على رأسك ثلاث حثيات) هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى، والحفنة: ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال: حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان. والله أعلم.

واسم أم سلمة (هند). وقيل (رمكة) وليس بشيء. قولها في الرواية الأخرى: (فأنقضه للحيضة) هي بفتح الحاء. والله أعلم.

أما أحكام الباب: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة. وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة. والله أعلم.

واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق، فإن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبًا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج. وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس، ولا يجب في غسل الجنابة، والصحيح الأول. والله أعلم.

وأما أمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١٣) بَابِ اسْتِخْبَابِ اسْتِغْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةَ مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّم

70 - (٣٣٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُمْقِانُ بْنُ عُينِيَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيقً عَنْ أَنْهِ عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ ﷺ: كَيْفَ تَعْنَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَمْهَا كَيْفَ تَغْنَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَمْهَا كَيْفَ تَغْنَسِلُ مُنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهّرِي تَغْنَسِلُ مُعْرَفِي وَجُهِهِ) قَالَ: فَنَطْهَرِي بِهَا. سُبْحَانَ اللَّهِ!» وَاسْتَتَر (وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بن عُينِنَة بِيدِهِ عَلَى وَجُهِهِ) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيْ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ. تَتَبْعِي بِهَا أَثْرَ اللَّمِ. وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ. تَتَبْعِي بِهَا أَثْرَ اللَّمِ.

َ (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ المُرَأَةُ سَأَلَتِ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطَّهْرِ؟ فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَة مُمْسَكَة فَتَوَضَّي بِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

71 - (...) حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَبِعْتُ صَفِيَّة تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ إَنَّ الْمُعَلَّمَ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمُحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِخْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدَلْكُهُ دَلَكُمْ لَيْدِدَا، حَتَّى تَبُلغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا. ثُمَّ تَصُبُ عَلَى مَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَرُ بِهَا" فَقَالَتُ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطُهُرُ بِهَا" فَقَالَتْ عَالِشَةُ (كَأَنَّهَا تُخْذِي وَرَحَة مُمَسَّكَةً فَتَطَهَرُ بِهَا" فَقَالَتُ أَسْمَاءُ: (لَكُهُ عَنْ عُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءَ فَتَطَهَرُ وَتَلُو اللّهُ وَنَ رَأْسِهَا فَتَذَلْكُهُ، حَتَى تَبْلغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، فُمُ تُصُبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذَلْكُهُ، حَتَى تَبْلغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، فُمُ مُصْحُ عَلَى مَأْتُهُ الْمُعُونَ رَأْسِهَا، فَتَالَى عَشُونَ رَأْسِهَا فَتَذَلْكُهُ، حَتَى تَبْلغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، فُمُ تُصُبُ عَلَى مَأْتُهُ الْمُهُونَ وَلُونَ مَنْهُ عَنْ فَالَا الْمُعْهُونَ وَلَيْهَا الْمُعْمِنِ فَلْ الْمُعْمُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُهُ اللّهُ وَلَى مَاءً فَتَطْهَرُ وَا لَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَنَ مَاءً فَلَالًا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ مَا الْمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ً فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي لَدِّين.

(...) وحَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ
 وَقَالَ: قَالَ: «شُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهّري بَهَا» وَاسْتَتَر.

(...) وحَمَّذُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيْتَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَحَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

## (بَابِ اسْتِهْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْهَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ)

الشرح: قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرجل سواء، وتقدم بيان ذلك مستوفّى، والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض: أن تأخذ شيئًا من مسكِ فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها، وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضًا؛ لأنها في معنى الحائض. وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه (المقنع) أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه.

واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابناً وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك: تطبيب المحل، ودفع الرائحة الكريهة. وحكى أقضي القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين ٍلأصحابنا: أحدهما: هذا، والثاني: أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد، قال: فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما. قال: واختلفوا في وقت استعماله. فمن قال بالأول قال: تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال: قبله. هذا آخر كلام الماوردي. وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله ﷺ: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فنطهر فنحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» وهذا نصّ في استعمال الفرصة بعد الغسل، وأما قولٍ من قال: إن المراد الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل؛ فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطييب المحل، وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيضِ أو النفاس، سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبًا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة، نص عليه أصحابنا، فإن لم تجد شيقًا من هذا فالماء كافٍ لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. والله أعلم. كتاب العيض

وأما (الفرصة) فهي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة، وهي القطعة. و (المسك) بكسر الميم، وهو الطيب المعروف، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه، وقاله المحققون، وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم. وقيل: (مسك) بفتح الميم، وهو الجلد،أي قطعة جلد فيه شعر. ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين، وقال أبو عبيد وابن قتيبة: إنما هو قُرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة، ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد. وهذا كله ضعيف، والصواب ما قدمناه، ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب (فرصة ممسكة) وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه.

قوله ﷺ: (تطهري بها؛ سبحان الله) قد قدمنا (أن سبحان الله) في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب، وكذا لا إله إلا الله، ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ وفي هذا: جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء، والتذكر به. وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات. والله أعلم.

قوله ﷺ: (تتبعي بها آثار الدم) قال جمهور العلماء: يعني به الفرج، وقد قدمنا عن المحاملي أنه قال: تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، وفي ظاهر الحديث حجة له. قوله: (حدثنا حبان حدثنا وهيب) هو (حبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة وهو (حبان بن هلال).

قوله: (غسل المحيض) هو الحيض وقد تقدم بيانه واضحًا. قوله ﷺ: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا ثم تصب عليها الماء) قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: التطهر الأول من النجاسة وما مسها من دم الحيض، وهكذا قال القاضي عياض والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالتطهر الأول الوضوء كما جاء في صفة غسله ﷺ، وقد قدمنا في أول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو إتمامه بهيأته فهذا المراد بالحديث.

قوله ﷺ: (حتى تبلغ شئون رأسها) هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة ومعناه: أصول شعر رأسها، وأصول الشئون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن. قوله: (قالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم) معناه: قالت لها كلامًا خفيًا تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون. والله أعلم.

قولها: (دخلت أسماء بنت شكل) هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين هذا هو الصحيح المشهور، وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف، وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي - في كتابه الأسماء المبهمة - وغيره من العلماء: أن اسم هذه

السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها: خطيبة النساء، وروى الخطيب حديثًا فيه تسميتها بذلك. والله أعلم.

#### (١٤) بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتُهَا

77 - (٣٣٣) وحَدْنَفَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِثْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي المُرَأَةُ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدُعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا. إِنِّي المُرَأَةُ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدُعُ الصَّلَاةَ؟ وَقَالَ: «لَا. إِنِّي المُرَاةُ أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ. وَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ. وَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ. وَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ.

(...) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ح وحَدَّثَنَا فَتَثِيتُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرْح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِشْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ. وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً عَنْ جَرِير: جَاءَتْ فَاطِمَةً بِنْتُ أَبِي مُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَسَد. حَدِيثِ قُتَيْبَةً مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَسَد. وَهِي اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْهِ فَي حَدِيثٍ حَمَّادِ بْنِ اللَّهِ وَيَادَةً حَرْفِ، تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

٣٣٤ - (٣٣٤) حَدَّفَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ جِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُووَةَ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتُ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ جَحْشِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلَاةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَاتِيهِ: ابْنَهُ جَحْشِ. وَلَمْ يَذْكُو أُمُّ حَبِيبَةً.

78 - (...) وَحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَهْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْبَرْمِ وَعَهْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَحْمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الشَّعِيمَةَ بِنْتَ جَحْشِ (خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَحْمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الشَّعِيمَضَتْ شَعْعَ سِنِينَ. فَاسْتَفْتَتْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللَ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي مُحْجَرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. حَتَّى تَعْلُو مُحْمَرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَاٰبٍ: فَحَدَّثْتُ بِنَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: يَوْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا. لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُثْيَا. وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي. لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّى.

...) وحَدْثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَتِ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرَةُ الدِّمِ الْمَاءَ. وَلَمْ يَذْكُو مَا بَعْدَهُ.

َيْ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْثَى خَدَّنَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينِثَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ (...) وَحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينِثَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشِ كَانَتْ تُشْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

رَدَ . (. . .) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وحَدَّثَنَا فَتَبَتُهُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ مَرْكَتَهَا مَلْآنَ دَمًا. إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الدَّمِ؟ فَقَالَتُ عَائِشَةً: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلْآنَ دَمًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِي «المُكْثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ. ثُمَّ اغْتَسِلي وَصَلَى».

رَبِي عَدْنَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرِيْشِ التَّهِيمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِشْهَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَمَّ جَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ. الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ. شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّم، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ خَيْضَتُكِ. ثُمَّ الْحَتَسِلِيِّ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

#### (بَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا)

الشرح: فيه (أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك اللم وصلي) وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه

يخرج من عرق يقال له: العاذل، بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.

وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسط، وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها، فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم، عندنا وعند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر في الإشراق عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والنوري، ومالك، وإسحاق، وأي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يأتيها إلا أن يثيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين. وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه - رحمه الله تعالى - أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت، والمختار ما قدمناه عن الجمهور، والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن. قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه. والله أعلم.

وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه، وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس؛ فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعًا للنجاسة، أو تقليلًا لها، فإن كان دمها قليلًا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطًا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين وتتلجلها بين فخذيها وأليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند صرتها، والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين طرتها، والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقًا جيدًا، وهذا الفعل يسمى: تلجمًا واستثفارًا وتعصيبًا. قال أصحابنا: وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين:

أحدهما: أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر.

والثاني: أن تكون صائمة فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد. قال أصحابنا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب الشد من غير إمهال. فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان: الأصح أنه لا يصح. وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها، ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. أما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد؛ فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها. فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة، فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء.

ثم اعلم أن مذهبنا: أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها، ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلًا لعدم ضرورتها إليها النافلة، والصواب الأول، وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة. والله أعلم.

وقال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها. وقال أبو حنيفة: يجوز، ودليلنا أنها طهارة ضرورة، فلا تجوز قبل وقت الحاجة. قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها، فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت، وصلت في وسطه، نظر إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة، والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها، وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك، جاز على المندهب الصحيح المشهور، ولنا وجه أنه لا يجوز، وليس بشيء. وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها، والمنا أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. فإذا قلنا بالأصح، وأنها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة، فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة بإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد نطك النوافل بالك الطهارة على أصح الوجهين. والله أعلم.

قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة، ولا تقتصر على نية رفع الحدث، ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث، ولبا ثالث، أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث، والصحيح الأول: فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة. وهل يقال: ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا: الأصح: أنه لا يرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث

كالمتيمم فإنه محدثٌ عندنا، والثاني: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل، والثالث: يرتفع الماضي وحده. واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وروي هذا أيضًا عن علي، وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وعن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا. والله أعلم.

ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي على أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله على "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي المرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال لها رسول الله على " المتعيضت، فقال لها رسول الله على " رحمه الله تعالى -: إنما أمرها رسول الله الله أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا شك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وغيرهما، وعباراتهم متقاربة بالمه المها.

#### واعلم أن المستحاضة على ضربين:

أحدهما: أن تكون ترى دمًا ليس بحيضٍ ولا يخلط بالحيض كما إذا رأت دون يوم ليلة.

والضرب الثاني: أن ترى دمًا بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، بأن كانت ترى دمًا متصلًا دائمًا أو مجاوزًا لأكثر الحيض، وهذه لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك، وفي هذا قولان للشافعي: أصحهما: ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع، والحال الثاني: أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها، والثالث: أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دمًا قويًا، وبعضها دمًا ضعيفًا كالدم الأسود والأحمر، فيكون حيضها أيام الأسود، بشرط أن لا ينقص الأسود عن ورابلة، ولا يزيد على خمسة عشر يومًا. ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر. ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعًا لهذا. فهذه

كتاب العيض

أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها، وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب. والله أعلم.

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة، واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وأما قوله الرواية الأخرى: (فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد) فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب، واتفق العلماء على أنه وهم، والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة (عبد). والله أعلم.

وأما قوله: (امرأة مناً) فمعناه من بني أسد، والقائل هو: هشام بن عروة، أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. والله أعلم.

قولها: (فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا). فيه أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا مجمع عليه كما قدمناه، وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند

قوله على (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) أما (عرق) فهو بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم أن هذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات، أحدهما: مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحياة، والثاني، وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض، وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه، وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين، فإن المعنى يقتضيه؛ لأنه على أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. والله أعلم.

وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: إنما ذلك عرق انقطع وانفجر، فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنّى، والله أعلم.

قوله على: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) يجوز في الحيضة هنا الوجهان: فتح الحاء وكسرها جوازًا حسنًا، وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث. وكذلك يحرم عليها الطواف، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه. وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها، والله أعلم.

قوله على: (فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) المراد بالإدبار انقطاع الحيض، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا، وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع

خروج الدم والصفرة والكدرة، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلاً. قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: الترية: رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة، تكون على القطنة أثر لا لون. قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت: هي الترية بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْن القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. و (القصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص، شبهت وذكره البخارى تعليقًا. الرطوبة النقية الصافية بالجص. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صومًا. ولا يمتنع زوجها من وطهها، ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر، ولا تستظهر بشيء أصلًا. وعن مالك - رضي الله عنه - رواية: أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلائة أيام بعد عادتها. والله أعلم.

وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة، وأن الدم نجس، وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض. والله أعلم.

قوله: (وفي حديث حماد بن زياد زيادة حرف تركنا ذكره) قال القاضي عياض - رضي الله عنه -: الحرف الذي تركه هو توله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي» ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد. قال النسائي: لا نعلم أحدًاقال: وتوضئي في الحديث غير حماد يعني - والله أعلم - في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين. قال أبو داود: وكلها ضعيفة. والله أعلم.

قوله: (استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ). وفي رواية: (بنت جحش) ولم يذكر (أم حبيبة) وفي رواية: (أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف) وذكر الحديث وفيه (قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش) وفي الرواية الأخرى (أن ابنة جحش كانت تستحاض) هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول، وحكى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخة أي العباس الرازي أن زينب بنت جحش. قال القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون: زينب بنت جحش، وكثير من الرواة يقولون عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب، وبين الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب هي أم المؤمنين، لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله ﷺ، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها، وقد جاء مفسرًا على الصواب في قوله ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها، وقد جاء مفسرًا على الصواب في قوله ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها، وقد جاء مفسرًا على الصواب في توله ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف، وفي قوله: كانت تغتسل في بيت أعتها زينب وأله عبد البر عبد البر حرحمه الله تعالى -: قيل: إن بنات جحش الثلاث زينب وأم

كتاب العيض

حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن. وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه (الموعب في شرح الموطأ) مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقبت إحداهن حمنة، وكنيت الأخرى أم حبيبة. وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب، وقد ذكر البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من أزواجه بين، وفي رواية (أن بعض أمهات المؤمنين)، وفي أخرى: (أن النبي بين اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة)، هذا آخر كلام القاضي.

وأما قوله: (أم حبيبة) فقد قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء، واسمها حبيبة. قال الدارقطني: قول الحربي صحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. قال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة. وقال أبو علي الغساني: الصحيح أن اسمها حبيبة قال: وكذلك قاله الحميدي عن سفيان وقال ابن الأثير: يقال لها أم حبيبة، وقيل: أم حبيب. قال: والأول أكثر، وكانت مستحاضة. قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها حمنة بنت جحش. قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحاضان.

قوله: (أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله و وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت) أما قوله: ختنة رسول الله في ، فهو بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قريبة زوج النبي في ، قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن، وهم أقارب زوجة الرجل. والأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع. وأما قوله (وتحت عبد الرحمن بن عوف) فمعناه أنها زوجته، فعرفها بشيين:

أحدهما: كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ.

والثاني: كونها زوجة عبد الرحمن وأما والدها جحش فهو بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة. قوله في رواية محمد بن سلمة المرادي (عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة) هكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعمرة وهو الصواب وكذلك رواه ابن أبي ذئب الزهري عن عروة وعمرة، وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة وعمرة كما رواه الزهري، وخالفهما الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن عمرة بوري)، جعل عروة راويًا عن عمرة.

وأما قول مسلم بعد هذا (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن حائشة) هكذا هو في الأصول، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم إلا السمرقندي فإنه جعل عروة مكان عمرة. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ولكن هذا حرق فاغتسلي وصلي) وفي الرواية الأخرى: (امكثي قدر ما

كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريًا، وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيانه.

قوله: (فكانت تغتسل في مركن) هو بكسر الميم وفتح الكاف، وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب. قوله: (حتى تعلو حمرة الدم الماء) معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم إنه لا بد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة.

قوله (رأيت مركنها ملآن) هكذا هو في الأصول ببلادنا، وذكر القاضي عياض أنه روي أيضًا ملأى وكلاهما صحيح، الأول على لفظ (المركن) وهو مذكر، والثاني على معناه وهو (الإجانة). والله أعلم.

#### (١٥) بَابِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

77 - (٣٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّالًا عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مُعَاذَةً . ح وحدَّثُنَا حَمَّالًا عَنْ مُعَاذَةً ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةً فَقَالَتْ: أَعْفِضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لا تُؤْمَرُ مِقَضَاءٍ.

٦٨ - (...) وحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةً؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
 أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَحِضْنَ. أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ
 بُنُ جَعْفَر: تَعْنِي يَقْضِينَ.

٦٩ - (...) وحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ. وَلَكِنِي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنَوْمُر بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

### (بَابِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَةِ)

الشرح: قولها (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم،

كتاب العيض

فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون الصيام واجبًا عليها ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث.

قوله: (عن أبي قلابة) هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه (عبد الله بن زيد) وقد تقدم بيانه. قوله: (عن يزيد الرشك) هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة وهو يزيد بن أبي الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك فقيل: معناه بالفارسية القاسم، وقيل: الغيور، وقيل: كثير اللحية، وقيل: (الرشك) بالفارسية اسم للعقرب، فقيل ليزيد: الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام وهو لا يدري بها لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدًا. حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره، وحكاها أبو علي الغساني وذكر هذا القول الأخير بإسناده.

قولها: (حُرورية أنت) هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها. إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أي هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.

قولها: (كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم لا تؤمر بقضاء) معناه لا يأمرها النبي ﷺ بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبًا لأمرها به.

قولها: (أفأمرهن أن يجزين) هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز، وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه يقضين، وهو تفسير صحيح يقال جزى يجزي أي قضى، وبه فسروا قوله تعالى: ﴿لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ [البقرة: ٤٨٠] ويقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه. قال القاضي عياض: وقد حكى بعضهم فيه الهمز. والله أعلم.

\* \* \*

# (١٦) بَابِ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبِ وَنَحْوِهِ

٧٠ - (٣٣٦) وحَذَثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُوْقَ مَوْلَى أُمُّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
 مُوْقَ مَوْلَى أُمُّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
 ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَنْعِ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَثُهُ تَسْتُوهُ بِنَوْبٍ.

٧١ - (...) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ حَدَّقُهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنِّتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ لَقًا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةً. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ. ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى تَمَانَ رَكَعَابٍ مُبْحَةً الضَّحَى.

- (. . .) وحَدَّثَنَاه: أَبُو كُريْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَسَتَرَتُهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِنَوْبِهِ. فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالنَّتَحَفَ بِهِ. ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتِ وَذَلِكَ ضُحى.

٧٣ - (٣٣٧) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
 وَضَعْتُ لِللَّبِيعٌ ﷺ مَاءً، وَسَتَوْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

# (بَاب تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَهْرِهِ)

الشرح: قوله (عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ) وفي الرواية الأخرى (أن أبا مرة مولى عقيل) أما (أبو النضر) فاسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي، وأما (أبو مرة) فاسمه يزيد وهو مولى أم هانئ، وكان يلزم أخاها عقيلاً فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى ولائه، وأما (أم هانئ، فاسمها (فاختة)، وقيل: (فاطمة)، وقيل: (هند) كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو، وهانئ بهمز آخره، أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها. قولها: (ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب) هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره.

قولها: (ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات.

وموضع الدلالة كونها قالت: سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة، وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الأخرى (صلى ثمان ركعات ضحَى)، فإن من كتاب العيض

الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي على صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى، فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها (سبحة الضحى)، ولم تزل الناس قديمًا وحديثًا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات. والله أعلم.

و (السبحة) بضم السين وإسكان الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. قوله (فصلى ثمان سجدات) المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه.

قوله (أخبرنا موسى القارئ) هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة. والله أعلم. (١٧) بَابِ تَحْرِيم النَّظْرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

٧٤ – (٣٣٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرْنِي زَيْدُ بْنُ أَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ. وَلَا الْمَزْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَّرْأَةِ. وَلَا يَشْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَلَا تُشْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الْمَزْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَلَا تُشْضِي الْمَزْأَةُ إِلَى الْمَزْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

(...) وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحُاكُ بْنُ مُعْفَعَانَ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاً (مَكَانُ عَوْرَةِ): عُويَةِ الرَّجُلِ وَعُويَةِ النَّهِ أَنْ الْمِنْ الْمَدَأَةَ. الْمُعَالَةُ مَنْ مَا الْمَدَأَةُ.

# (بَاب تُحْرِيم النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ)

فيه قوله على: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) وفي الرواية الأخرى (عرية الرجل وعرية المرأة) ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: (عرية) بكسر العين وإسكان الراء، (وعرية) بضم العين وأسكان الراء، (وعرية) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجرده، والثالثة على التصغير. وفي الباب (زيد بن الحباب) وهو بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة. والله أعلم.

وأما أحكام الباب : ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة،

وهذا لا خلاف فيه. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه على بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام، والثاني أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة. والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريمًا.

وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الروجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة، وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف. والله أعلم. وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذُّلك المرأة مع المرأة، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها ليستا بعورة، والثانى هما عورةً والثالث السُّرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوةٍ أم بغيرها. وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيءٍ، ولا فرق أيضًا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي، وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى، ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهي كما تشتهي، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنّي آخر وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة والله أعلم.

وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيع النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) وكذلك في المرأة مع المرأة. فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه 777

كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة. والله أعلم.

وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام، ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك. والله أعلم.

#### (١٨) بَابِ جَوَازِ الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ

٧٥ – (٣٣٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: بَعْضِهُمْ إِلَى سَوْأَةٍ بَعْضِهُمْ إِلَى سَوْأَةٍ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى أَنْ يَعْضِلُ مَعْمَالُوا: وَاللَّهِ ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَعْضِلُ مَعْمَالُوا: وَاللَّهِ ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ الْحَجَرُ بِعْوْبِهِ. قَالَ: فَنَجَمَع مُوسَى بِإِلْرِهِ يَقُولُ: فَوْبِي حَجَرُ ! فَوْبِي حَجَرُ ! خَتَى الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ مَجْرُ ! فَوْبِي حَجَرُ ! حَتَى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى. قَالُوا: وَاللَّهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ نَطْرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى. قَالُوا: وَاللَّهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ حَجْرُ اللَّهِ ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ حَجْرُ الْمُؤْونَ فَعَلْقِنَ بِالْحَجَرُ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ. ضَوْبُ مُوسَى بِالْحَجَر.

#### (بَابِ حَوَازِ الِلفْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْفَلْوَةِ)

الشرح: فيه قصة موسى عليه السلام وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة. والله أعلم.

وموضع الدلالة من هذا الحديث: أن موسى عليه السلام اغتسل في الخاوة عريانًا

وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لنا. والله أعلم. قوله ﷺ: (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض) يحتمل أن هذا كان جائزًا في شرعهم. وكان موسى عليه السلام يتركه تنزهًا واستحبابًا وحياء ومروءة، ويحتمل أنه كان حرامًا في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا. و (السوأة) هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها. والله أعلم.

قوله ﷺ: (أنه آدر) هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. قوله ﷺ: (فجمح موسى عليه السلام بإثره) جمح مخفف الميم معناه جرى أشد الجري ويقال: بإثره بكسر الهمزة مع إسكان الثاء، ويقال: أثره بفتحهما لغتان مشهورتان تقدمتا. قوله ﷺ: (حتى نظر إليه) هو بضم النون وكسر الظاء مبني لما لم يسم فاعله. قوله ﷺ: (فطفق بالحجر ضربًا) هو بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه جعل وأقبل وصار ملتزمًا لذلك، ويجوز أن يكون مراد موسى ﷺ بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر، ويحتمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة. والله أعلم. قوله: (إنه بالحجر ندبٌ) هو بفتح النون والدال وهو الأثر. والله أعلم.

### (١٩) بَابُ الإغْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٧٦ - (٣٤٠) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ بَنِ مَكْ بَنُ مَنْصُورِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّد بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عِبْدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: الرَّرَّاقِ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمُ بُنِيتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ وَعَبَّالُ الْمَبَّلُ لِللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ وَالْمَعَلَى مِنَ الْحِجَارَةِ. فَفَعَلَ. فَخَرً إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى اللَّمَاءِ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ: ﴿ إِزَارِي إِزَادِي إِزَادِي " فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ. قَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى مَايَقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. فَقَعَلَ إِزَارَهُ. قَالَ ابْنُ رَافِع فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى مَاتِقِكَ مَن الْحِجَارَةِ. فَقَعَلَ إِزَارَهُ. قَالَ ابْنُ رَافِع فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى مَاتِقِكَ. وَلَمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْرَادِي وَلَامَ عَلَى عَاتِهِكَ مَنَ الْحِجَارَةِ. وَلَوْمَ وَطَمَعَتْ عَيْنَاهُ إِلَى الْمُؤْمِ وَلَمْ عَلَى عَاتِهِكَ مَلَى عَاتِهِكَ مَنَ الْعِنْمُولُ الْمُؤْمِ فَيْ وَالْمَهُ مَنْ الْمُعْمِلُ مَا عَلَى عَاتِهِكَ مَنْ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ فَيْ وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَلَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ عَلَى عَلَى عَاتِهِكَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْم

٧٧ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ. وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَحِي كتاب العيض

! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَمَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ؛ فَسَقَطَ مَغْنِيًّا عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيُوْمُ عُرْبَانًا.

٧٨ – (٣٤١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَادِ بْنِ محتَيْفِ الأَنْصَارِيُّ أَحْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ محتَيْفِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ: قَلْبَلْ بِحَجِرِ أَحْمِلُهُ تَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلُ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجْرِ. لَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ أَضْمَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى مُؤْمِنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى مُؤْمِنِهِ فَيْكَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى مُؤْمِنِهِ فَيْكَالًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى مُؤْمِنِهِ فَيْكَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجِعْ إِلَى مُؤْمِنِهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْهُ الللللَّهُ الللللللْهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللل

#### (بَابِ الِاعْتِنَاءِ بِجِفْظِ الْعَزْرَةِ)

الشرح: قوله: (عن جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي ﷺ) إلى آخره هذا الحديث مرسل صحابي وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أنه لا يحتج به، وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب، وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها، وقيل: لاستدارتها وعلوها. والله أعلم.

قوله: (اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة) معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة وقد قدمنا في كتاب الإيمان أن العاتق ما بين المنكب والعنق، وجمعه عواتق وعتق وعتق، وهو مذكر وقد يؤنث. قوله: (فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء) معنى (خر) سقط (وطمحت) بفتح الطاء والميم أي ارتفعت. وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله وأبه وأنه والمناتج وأخلاق الجاهلية، وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه والله أعلم.

قوله ﷺ: (ولا تمشوا عراة) هو نهي تحريم كما تقدم في الباب السابق. والله أعلم.

#### (٢٠) بَابِ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٧٩ – (٣٤٣) حَدْقَهَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُ قَالاً: حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَعْدِ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ صَعْدِ مَوْلَى النَّهِ عَلْمَ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَشِحْد مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُ مَا

اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلِ قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَخْل.

### (بَابِ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْعَاجَةِ)

الشرح: قوله: (شيبان بن فروخ) هو بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالخاء المعجمة غير مصروف لكونه أعجميًا، وقد تقدم بيانه مرات. قوله: (عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) هو بضم الضاد المعجمة وقتح الباء الموحدة.

قوله: (وكان أحب ما استتر به رسول الله عليه لحاجته هدف أو حائش نخل) يعني حائط نخل، أما (الهدف) فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض، وأما (حائش المنخل) فبالحاء المهملة والشين المعجمة وقد فسره في الكتاب بحائط النخل، وهو البستان، وهو تفسير صحيح، ويقال فيه أيضًا: حشّ وحشّ بفتح الحاء وضمها. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة. والله أعلى.

#### \* \* \*

### (٢١) بَابِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٨١ – (. . .) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمَاهُ مِنَ الْمَاءِ».

٨٢ - (٣٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِّيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ

الْقُوْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

مَّوْنَ بَسَّمَا عَنْ شَعْبَةَ حَوَّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَوِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى وَائِنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَلْمُثَنَّى وَائِنُ بَشَّارٍ فَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَلَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَادِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأَشُهُ يَقْطُرُ. فَقَالَ: «لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ؟» قَالَ: نَعْمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "إِذَا أَمْجِلْنَا أَعْجَلْنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ أَمْجِلْتَ أَنْ أَمُولَ اللَّهِ! عَالَ: "إِذَا أَمْجِلْتَ أَنْ أَفُومُوهُ". [خ: ١٨٠]

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارِ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ.

٨٤ – (٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْ رَانِيُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُوْوَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُويْ مِعْلَوْ بَهُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي أَيُوبِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَوْأَةِ ثُمَّ يُتُوضَّأُ وَيُصلَي، وَمَا الْمَوْأَةِ ثُمَّ يُتُوضَّأُ وَيُصلَي، وَمَا الْمَوْأَةِ ثُمَّ يُتُوضَّأُ وَيُصلِي».

٥٥ - (...) وحَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ (يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمُلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ عَنْ أَتُهُ قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ أَيُّهِ أَنَّهُ قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: «يَعْسِلُ ذَكَرُهُ وَيَتَوَضَّأَ».
لَا يُنْزِلُ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرُهُ وَيَتَوَضَّأَ».

٨٦ - (٣٤٧) وحَدَّقَنِي زُهَيُرُ مِنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَبْرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قُلْتُ: يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاثِيتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المُرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُشْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ. وَيَعْسِلُ ذَكَرَهُ» قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [خ: ٢٩٢]

(...) وَحَدَّثَفَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

# (بيان أن الجمعاع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل العني، وبيان نسفه، وأن الغسل يجب بالجمعاع )

اعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين.

وفي الباب حديث (إنما الماء من الماء) من حديث أبي بن كعب عن رسول الله على الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال: (يغسل ذكره ويتوضأ) وفيه الحديث الآخر (إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) قال العلماء: العمل على هذا الحديث، وأما حديث: الماء من الماء. فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخًا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باقي بلا شك، وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان أحدهما أنه منسوخ، والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج. والله أعلم.

قوله: (خرجت مع رسول الله ﷺ إلى قباء) هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف، وأخرى أنه مقصور. قوله: (عتبان بن مالك) هو بكسر العين على المشهور. وقيل: بضمها، وقد قدمناه في كتاب الإيمان.

قوله: (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله على ينسخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا) هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا العلاء فإنه كوفي و (أبو العلاء) اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة، وأبو العلاء تابعي، ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ، وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح.

قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والثاني نسخ حبر الواحد بمثله، والثالث نسخ الآحاد بالمتواترة، والرابع نسخ المتواتر بالآحاد، فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير، وقال بعض أهل الظاهر: يجوز، والله أعلم.

قوله ﷺ: (إذا أُعْجِلْتَ أو أَقْحَطْتَ فلا غسل عليك) وفي رواية ابن بشار (أعجلت أو أقحطت) أما (أعجلت) فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم كناب العيض

أما (أقحطت) فهو في الأولى بفتح الهمز والحاء، وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلت، والروايتان صحيحتان ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني. وهو استعارة من قحوط المطر وهو إنجاسه، وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، والله أعلم.

أوله: (ثم يكسل) ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل أيضًا بفتح الكاف وكسر السين والأول أفصح.

قوله: (يغسل ما أصابه من المرأة) فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. والله أعلم.

قوله: (حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله عن الملي أبو أيوب) هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواو وهو صحيح والملي المعتمد عليه المركون إليه. والله أعلم.

قُوله: (إذا جامع ولم يُمُن) هو بضم الياء وإسكان الميم هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية، وفيه لغة ثانية بفتح الياء، والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون، يقال: أمنى ومنى ومنى، ثلاث لغات حكاها أبو عمرو الزاهد، والأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: ﴿ أَفْرَاتِم ما تمنونُ ﴾.

قوله: (أبو غسان المسمعي) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه. والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني، واسمه مالك بن عبد الواحد، وقد تقدم بيانه مرات، لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به، كما شرطته في الخطة.

\* \* \*

(٢٢) بَابِ نَسْخ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْن

٨٧ - (٣٤٨) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح وَحَدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَة وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْحُسَنِ عَنْ مُعْجَهَدَهَا. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ يَيْنِهِمْ: «بَيْنَ أَشْعُبِهَا الأَرْبَعِ». اللهُ ٢٩١

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُهُ بْنُ مَعْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ح

وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كِلَاهْمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ «ثُمَّ اجْتَهَدَ» وَلَمْ يَقُلْ: «وَإِنْ لَمْ يَنْزِل».

٨٩ – (٣٥٠) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْتَرَنِي عِتَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْتُومِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْتُومِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي اللَّهِي ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمُخْلَفُونُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمُخْلَفُلُ أَنْهُ مَنْفَسِلُ».

# (بَابَ نَسْتِجُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْفِيَانَيْنِ)

الشرح: قوله: (أبو رافع عن أبي هريرة) اسم أبي رافع: (نفيع) وقد تقدم أيضًا. قوله عن أبي هريرة) اسم أبي رافع: (نفيع) وقد تقدم أيضًا. قوله: (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها) وفي رواية (أشعبها) الحتلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي البدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشغب النواحي الرجلان والشغران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها شعبة، وأما من قال: (أشعبها)، فهو جمع شعب. ومعنى (جهدها) حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره: بلغ مشقتها، يقال: جهدته وأجهدته بلغت مشقته، قال القاضي عياض – رحمه الله تعللى –: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو قوله من حفرها أي

كدها بحركته. وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك. والله أعلم.

ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، وقد تقدم بيان هذا. قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر امرأة، أو دبر رجل، أو فرج بهيمة، أو دبرها، وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيًا أو ميتًا، صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونًا أم أغلف، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيًا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليسِ مكلفًا،ولكن يقال صار جنبًا فإن كان مميزًا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسلٍ لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق. ولِو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجهًا شاذًا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر مِتروك، وأما إذا كان الذكر مقطوعًا فإن بقى منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدًا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي. والله أعلم.

ولو لف على ذكره حرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل. وإلا وجب. والله أعلم. ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل.

قولها: (على الخبير سقطت) معناه صادفت خبيرًا بحقيقة ما سألت عنه عارفًا بخفيه وجليه حاذقًا فيه قوله ﷺ: (ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل، لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه. والمراد بالمماسة المحاذاة، وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيًا.

قوله: (عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة) أم كلثوم هذه تابعية وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فإن جابرًا رضي الله عنه صحابي، وهو أكبر من أم كلثوم سنًا ومرتبة وفضلًا رضي الله عنهم أجمعين. قوله ﷺ: (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي ﷺ بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، وفيه أن فعله ﷺ للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل.

## (٢٣) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩٠ (٣٥١) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ الرَّنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ تَالِحةً بْنَ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ تَالِحةً عَلَى اللَّوْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ تَالِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّوْمُ وَمِنا مَسْتِ النَّارُ».

(٣٥٢) قَالَ اثِنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَشَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَشَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطِ أَكَلْتُهَا. لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّمُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

(٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْمَانَ وَأَنَا أُحَدُّفُهُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُرُوقَ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الْوُصُوعِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُووَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

### بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

الشرح: ذكرمسلم - رحمه الله تعالى - في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة، ثم يعقبونها بالناسخ. وقد اختلف العلماء في قوله ﷺ: توضئوا مما مست النار. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر

وأنس بن مالك، وجابر بن سعرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبي بن كعب وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. والشافعي، وأحمد، واسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور، وأبي خيثمة رحمهم الله. وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن توضئوا مما مسته النار واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة، وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. والله أعلم.

قوله في أول الباب: (قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المحارث بن هشام) كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر، وكذا نقله الحافظ أبو على الغساني عن جماعة رواة الكتاب، قال أبو على: وفي نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأفسده قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الله بن أبي بكر، جعل عبد الله موضع عبد الملك، قال أبو على: والصواب عبد الملك. وكذا رواه الجلودي، وكذلك هو في نسخة أبي زكريا عن ابن ماهان، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر، وهو أخو عبد الله بن أبي بكر، والله أعلم.

قوله: (إن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. كلاهما قد قبل، وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين، فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. وقارظ بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة قوله: (إنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها) قال الهروي وغيره: الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط، وهو بالثاء المثلثة والأقط معروف، وهو مما مسته النار. قوله: (يتوضأ على المسجد) دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد انالمنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا.

قوله: (أكل عرقًا) هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم، وقد تقدم بيانه في آخر كتاب الإيمان مبسوطًا.

قوله: (يمحقز سن كنف شاة) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة

لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا: ويكره من غير حاجة. قوله (فلدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها. وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا، وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، وفي (السكين) لغتان التذكير والتأنيث، يقال سكين جيد، وجيدة، سميت سكينًا لتسكينها حركة المذبوح. والله أعلم.

### (٢٤) بَابِ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٩١ - (٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ. ثُمُّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَّأُ: (خ. ٢٠٧)

(...) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّئَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَكَلَ عَوْفًا (أَوْ لَحْمًا) ثُمُّ صَلَّى. وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

٩٢ - (٣٥٥) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ يَأْكُلُ مِنْهَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. (خ. ٢٠٨]

٩٣ - (...) حَدْثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
 عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيَّةَ الضَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ يَحْتَرُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ. فَأَكُلَ مِثْهَا. فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً.

ُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّنَهِي عَلِيُّ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ.

َ (٣٥٦) قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَشْجُ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَكُلَ عِنْدَهَا كَيْفًا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَّأْ. [خ. ٢١٠] ( . . . ) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَخُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَاكِ.

وَ وَ وَ هِ اللَّهِ بِن عُمَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْرِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْرِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمْنَ النَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَمْ يَتَوَشَّأْ.

٩٥ - (٣٥٨) حَدَّقْنَا قُتَقِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». [خ: ٢١١]

(...) وحَدَّفَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو حِ وَحَدَّثَنِي زُهُمْرُ بْنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ حِ وحَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ عُقَبْلِ عَنِ الرُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

٩٦ – (٣٥٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْجَالِهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ عَلْجَالِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيهِ ثِينَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خُبْرٍ وَلَحْمٍ. فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ. وَمَا مَسَّ مَاءً.

َ . . . ) وَحَدَّثناه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ.

### (بَابِ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)

الشرح: قوله: (عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله على الشاة ثم صلى ولم يتوضأ) أما أبو غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو ابن طريف المري المدني. قال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه، قال: ويقال في كنيته أيضًا: أبو مالك، وأما أبو رافع فهو. مولى رسول الله واسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: هرم، وقيل: ثابت.

وقوله: (بطن الشاة) يعني الكبد وما معه من حشوها، وفي الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاة فيأكل منه، ثم يعسلي ولا يتوضأ. والله أعلم. قوله: (إن النبي على شرب لبنًا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسمًا) فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه، ويتطهر فمه. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والأظهر استحبابه أولاً إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسًا ولم يمسه بها. وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولاً قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة. والله أعلم.

قوله: (وحدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا أحمد بن وهب وأخبرني عمرو) هكذا هو في الأصول وأخبرني عمرو بالواو في وأخبرني وهي واو العطف، والقائل وأخبرني عمرو هو ابن وهب، وإنما أتى بالواو أولاً لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض، فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا، وعدد تلك الأحاديث، فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو، فأداه أحمد بن عيسى كما سمعه، فقال: حدثنا ابن وهب قال: يعني ابن وهب، وأخبرني عمرو. والله أعلم.

قوله: (حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة) هو بالحاءين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنة. قوله: (وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي على هذا فيه فائدة لطيفة وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن عباس أن النبي على جمع ثيابه وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية، فيحتمل أنه رآها، ويحتمل أنه سمعها من غيره. وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وقد منع الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والصواب قول الجمهور الاحتجاج به، فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه مسلم - رحمه الله تعالى - على ما يزيل هذا كله فقال: شهد ابن عباس ذلك. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

# (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

٩٧ - (٣٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ مُحسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُلْمَانَ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَاأَنَّ رَجُلَّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأْتُوضًا مِنْ لُمُومِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الإبِلِ» قَالَ: أُصَلِّي يَوَمَالِهِ الإبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَاهِ.

آذاب العيض

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ ح وحدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ عَنْ جَابِرِ بْن سَمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

### (بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُهُومِ الإِبِلِ)

الشرح: في إسناده (مَوْهَب) هو بفتح الهاء والميم، وفيه أشعث بن أبي الشعثاء هما بالثاء المثلثة، واسم أبي الشعثاء سليم بن أسود.

أما أحكام الباب: فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود، وأي بن كعب، وابن عباس، وأبو اللارداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب المحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب، وقوله ﷺ: (نعم فتوضأ من لحوم الإبل) وعن البراء بن عازب قال: سئل النبي ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -، وإصحاق بن راهويه: صح عن النبي ﷺ في هذا حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. والله أعلم.

وأما إباحته على الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى. والله أعلم.

(٢٦) بَابِ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي
 بطهارَتِهِ تِلْكَ

٩٨ - (٣٦١) وحَذَثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَن ابْن عُيْبِيَّةَ قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبِيَّةَ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ وَعَتَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [خ: ١٣٧]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.

٩٩ - (٣٦٢) وحَدْثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَينَا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ. هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَينَةٌ أَمْ لَا. فَلَا يَخْرُجَنَ مِنَ الْمُسْجِدِ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا. فَلَا يَخُرُجَنَ مِنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ مَثَكَ فِي الْهَدَئِ فَلَهُ (بَالِبَ السَّلِيلِ عَلَى أَنْ يُصَلِّى بطَهَارَتِهِ تِلْكَ)

الشرح: فيه قوله (شكي إلى النبي على الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه. وقوله على: (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحكي عن مالك - رحمه الله تعالى - روايتان:

إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة.

والبثانية: يلزمه بكل حال، وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا، وليس بشيء قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجع أحدهما، أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال. قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا. فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثًا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددًا في نيته والمهام.

وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلًا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا: كتاب العيض

أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثًا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرًا فهو الآن محدث، والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال، والثالث يبني على غالب ظنه، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها، هذا الوجه غلط صريح، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه. وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ والله أعلم.

ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربقا، أو أنه ركع وسجد أم لا. أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث، وقد استنبى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطها، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة، ومنها مختلف فيه، فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف، وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب، وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب، وما تمس إليه الحاجة منها. والله أعلم.

قوله (عن سعيد، وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة) ثم قال مسلم في آخر الحديث: (قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد) معنى هذا أن في رواية أي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم، فإنه رواه أولًا عن سعيد وهو ابن المسيب، وعن عباد بن تميم عن عمه، ولم يسمه، فسماه في هذه الرواية، فقال: هذا العم هو عبد الله بن زيد، وهو ابن زيد بن عاصم، وهو راوي حديث صفة الوضوء، وحديث صلاة الاستسقاء، وغيرهما، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان.

وقوله: (شُكي) هو بضم الشين وكسر الكاف و (الرجل) مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي. وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه «شكي» مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط. والله أعلم.

\* \* \*

### (٢٧) بَابِ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَنِتَةِ بِالدِّبَاغ

١٠٠ - (٣٦٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ
 أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمِيْنَةَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تُصُدُّقَ عَلَى مَوْلَاةِ لِمَيْمُونَةَ بِشَاة. فَمَاتَتْ. فَمَرُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَغْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرُمَ أَكُلُهَا». لَ: ١٤٩٢]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -.

١٠١ - (...) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ شَاةً مَيْتَةً، أَعْطِيتُهَا مَوْلاًةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَرْمٌ أَكُلُهَا».
 انتَقَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً. فَقَالَ: «إِنِّمَا حَرْمٌ أَكُلُهَا».

(...) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. بِنَحْوِ رِوَاتِةٍ يُونُسَ.

١٠٢ - (...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَوَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ. أُعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَلَّا أَخَدُوا إِهْابَهَا فَلَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟».

١٠٣ - (٣٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ مجريْج أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْدُ حِينٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ،أَنَّ مَيْمُونَةُ أَحْبَرَتُهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَاتَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْعَنْمُ بِهِ؟».

١٠٤ - (٣٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ. لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: «أَلَّا انْفَعَنْمُ بِإِهَابِهَا؟».

١٠٥ - (٣٦٦) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهْرَ».

(. . . َ) وَحَدْنُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِينَةَ ح وَحَدُّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ج وَحَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كذاب العيض كناب العيض

جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ. يغني حَدِيثَ يَحْتَى بن يَحْتَى.

آ٠٠٠ - (...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الْبُنِ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ يَزِيدَ بِن أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَاعِيِّ فَرُواْ. فَمَسِسْتُهُ. فَقَالَ: مَا لَكِيبٍ أَنَّ أَبُا الْحَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: مَا عَبْسِ أَنْ أَبُو بُنُ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَمْرِبِ. وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ. نُوْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ. وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ. وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ وَالْمَحُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ وَمُدَنَهُ

١٠٧ - (...) وحَدْثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّنُهُ قَالَ: حَدَّنَتِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبِائِي قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ. فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ. فَقَالَ: اشْرَبْ. فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ. فَقَالَ ابْنُ: عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «دِبَاغَهُ طَهُورُهُ».

# (بَابِ طَهَارَةِ حُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ)

فيه قوله ﷺ في الشاة الميتة: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها) وفي الرواية الأخرى: (هلا انتفعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها) وفي الرواية الأخرى (ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟) وفي الرواية الأخرى (ألا انتفعتم بإهابها) وفي الحديث الآخر: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وفي الرواية الأخرى (عن ابن وعلة قال: سألت ابن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال: اشرب، فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: دباغه طهوره).

اضتلف العلماء نبي دباغ جلود المستة وطهارتها بالدباغ على سبعة المناهب:

أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

والمذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن. مالك.

والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه.

والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات. ويصلى عليه لا فيه، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية

**والمذهب السادس**: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرًا وباطنًا وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف.

والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه، ولا التفات إليه. واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن دليل بعض، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب، والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث، وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ، واستعمالها في الماء والودك، وقد يحتج الزهري بقوله شي (ألا انتفعتم بإهابها) ولم يذكر دباغها، ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ، وأن دباغه طهوره. والله أعلم.

واختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقًا، وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا، وجمعه (أهب) بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان، وتقال: طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح. والله أعلم.

نصل ني بيان ما يدبغ به:

يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه. وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالتشميس عندنا، وقال أصحاب أبي حنيفة: يحصل، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع. وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف،ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان. قال أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان. قال أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ

كتاب العيض حتيا العيض العرب ال

إلى فعل فاعل. فلو أطارت الربح جلد ميتة فوقع في مدبغه طهر. والله أعلم.

إلى فعل فاعل. فلو اطارت الربيخ جلد ميمه فوض في منابه المهود وبيه قولان للشافعي وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف. وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز. وهل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال: أصحها لا يجوز بحال، والثاني يجوز، والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم، ولا يجوز غيره. والله أعلم.

وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعًا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا إن شعر الميتة نجس فيه قولان للشافعي: أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا: لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة. ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم.

قوله على: (إنما حرم أكلها) رويناهعلى وجهين (حرم) بفتح الحاء وضم الراء. و (حرم) بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح كما قدمته، وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها. والله أعلم.

قوله: (قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة) يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس، رواه عن ميمونة. قوله: (أن داجنة كانت) هي بالدال المهملة والجيم والنون قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة وغيرهما، وقد دجن في بيته إذا ألزمه، والمراد بالداجنة هنا الشاة.

قوله: (عبد الرحمن بن وعلة السبئي) هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة (والسبئي) بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب.

قوله: (بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى) هكذا هو في الأصول يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم، ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنًا ولكن لم يُؤو.

قوله: (أن أبا الخير) هو بالخاء المعجمة واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الباء والزاي. وقوله: (يأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك) هكذا هو في الأصول ببلادنا (يجعلون) بالعين بعد الجيم وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة. قال: ورواه بعضهم يجملون بالميم ومعناه يذيبون يقال بفتح الباء وضمها لغتان. يقال: جملت الشحم وأجملته أذبته. والله أعلم.

قوله: (رأيت عَلَى ابنِ وعلة السبئي فروًا) هكذا هو في النسخ (فروًا) وهو الصحيح المشهور في اللغة وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب. وفيه لغة قليلة أنه يقال فروة بالهاء كما يقولها العامة، حكاها ابن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العين.

قوله: (فمسسته) هو بكسر السين الأولى على الأخيرة المشهورة وفي لغة قليلة بفتحها. فعلى الأول المضارع (يمسه) بفتح الميم، وعلى الثانية بضمها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### (٢٨) بَابِ التَّيَمُّم

١٠٨ - (٣٦٧) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً اللَّهَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ) انْقَطَعَ عِفْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْبَعَالِمِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مِعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ الْقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسُوا اللَّهِ ﷺ وَاضِيقًا مِ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعَ رَأْسَهُ عَلَى فَجِذِي عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَخَاءَ أَبُو بَكُرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَعَالَتُنِي أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَشْعُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَشْعُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَعْمُ مَاءً مَنْ مَعْمُ مَاءً مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَعْمُ مَاءً مَا مُؤْلُولُ إِلَّا مَكَانُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَجِذِي. فَنَامَ وَلَيْسَ مَعُهُمْ مَاءً فَلَى أَسْعِنُ النَّعْبَاءِ فَا مُنْ الْحُمَنِي (وَهُو مَعْمَالًا أَسَعِلُ اللَّهُ بَعْمُ مَاءً عَلَى مَا عَلَى مَاءً وَلَيْسَهُ عَلَى عَلَى مَاءً وَلَعْمَ وَسُعَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَبِي اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْ

١٠٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً. فَهَلَكَتْ. فَأُوسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا. فَأَرْسَلَ مَشُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا. فَأَرْسَلُ مَشُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَالُ أَسْبَدُ فَصَلُوا بِغَيْرٍ وُصُوءٍ. فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيُ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ. فَنَرَلَتْ آيَةُ التَّيْمُم. فَقَالَ أُسْبَدُ بَنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا. فَوَاللَّهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا. وَجَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ الْمَسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً. إِنْ ١٠١٤]

١١٠ - (٣٦٨) حَدْثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ أَيِي مُعَاوِيَةَ عَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ أَجْدَبُ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَايَدَةِ. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَايَدَةِ. ﴿فَالَمْ تَجِدُوا مَنْ مَنْ مَعْدُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ [المائدة: ٣] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخْصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ، مَا لَوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: أَلُمْ

تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ. فَتَمَرُّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرُّغُ الدَّابَّةُ. ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﴿ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنُ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ﴾ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَعِينِ. وَظَاهِرَ كَفَيْهِ، وَوَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمْدًا لَهُ عَلَى الْبَعِينِ. وَظَاهِرَ كَفَيْهِ، وَوَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمْدًا لَهُ عَلَى الْبَعِينِ. وَظَاهِرَ كَفَيْهِ، وَوَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمْدًا لَهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

اً ١٠١٠ (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ۗ وَضَرَبَ بِيَدْيِهِ إِلَى الأَرْضِ. فَتَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ مُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيثَ

117 - (...) وحَدْثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّصْرِ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِغْتُهُ وَقَدْ سَمِغْتُهُ مِنَ الْبُوحَمِنِ بْنِ أَبْرَى قَالَ: قَالَ الْحَكَمِ: وَقَدْ سَمِغْتُهُ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ ا

 بْنُ يَسَادٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، رَوْحِ النَّبِيِّ ﷺ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِبْ بْنِ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِكِّ. فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ. فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ. حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. (ج: ٣٣٧]

١١٥ - (٣٧٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ، فَسلَمَ. فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ.

### (بَابِ التَّيَصُّمِ)

الشرح: التيمم في اللغة هو القصد. قال الإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته. والله أعلم.

واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة زادها الله تعالى شرفًا وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. والله أعلم.

واختلف العلماء في كيفية النيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه، وضربة للبدين إلى المرفقين. وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والسعس البصري، والشعبي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي، وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء. ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، وحكى أصحابنا أيضًا عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزيه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقبل: إن عمر، وعبد الله، رجعا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم.

وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره ريم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. والله أعلم.

ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء، ويغسلان فرجيهما، ويتيممان، ويصليان، ويجزيهما التيمم، ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهما. فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله فإن قلنا إن رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة، وإلا فلا يلزمه الإعادة. والله أعلم.

وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلًا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه. واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب، ويصلي. والله أعلم.

وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبًا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرًا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح. والله أعلم.

وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة، وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وعن مالك في الثلج روايتان. وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض. والله أعلم.

وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة، فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى تيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول وقتها، وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء. والله أعلم.

قوله: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عني في بعض أسفاره) فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة. قولها: (حتى إذا كان بالبيداء أو بذات

الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء) وفي الرواية الأخرى (عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت) أما (البيداء) فبفتح الباء الموحدة في أولها وبالمد، وأما (ذات الجيش) فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالثين المعجمة، والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر، وأما (العقد) فهو بكسر العين وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدًا وقلادة، وأما قولها (عقد لمي) وفي الرواية الأخرى استعارت من أسماء قلادة فلا مخالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك لأسماء وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها، وقولها: (فهلكت) معناه ضاعت، وفي هذا الفصل من الحديث فوائد منها جواز العارية، وجواز عارية الحلي، وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، وجواز اتخاذ النساء القلائد. وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت، ولهذا أقام النبي على التماسه، وجواز بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت، ولهذا أقام النبي على التماسه، وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم، وفيه غير ذلك. والله أعلم.

قولها: (فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي) في تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه، وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. وقولها: (يطعن) هو بضم العين وحكي فتحها، وفي الطعن في المعائي عكسه.

قوله: (فقال أسيد بن حضير) هو بضم الهمزة وفتح السين وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة، وهذا وإن كان ظاهرًا فلا يضر بيانه لمن لا يعرفه. قولها: (فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته) كذا وقع هنا وفي رواية البخاري فبعث رسول الله على رجلًا فوجدها وفي رواية: رجلين وفي رواية: ناسًا وهي قضية واحدة. قال العلماء: المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئًا، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير. والله أعلم.

قوله: (فصلوا بغير وضوء) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حانه وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي: أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الصلاة فلقوله الفإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوًا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الإعادة، والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب، ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل، والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثًا ويجب الإعادة،والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذا مذهب المزني، وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي الأجاب إعادة مثل هذه الصلاة، والمحتار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، فلا يجب، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب يعجب، وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب عادتها، وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على

الفور، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طببًا﴾ اختلف في الصعيد على ما قدمناه في أول الباب فالأكثرون على أنه هنا التراب. وقال الآخرون: هو جميع ما صعد على وجه الأرض، وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر، وقيل: الحلال. والله أعلم.

واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن القصد إلى الصعيد واجب. قالوا: فلو ألقت الريح عليه ترابًا فمسح به وجهه لم يجزئه، بل لا بد من نقله من الأرض أو غيرها. وفي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه. والله أعلم.

قوله: (لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا) معنى أوشك قرب وأسرع، وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وإنما يستعمل مضارعًا فيقال يوشك كذا، وليس كما زعم هذا القائل، بل يقال أوشك أيضًا، ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. وقوله (برد) هو بفتح الباء والراء وقال الجوهري: (برد) بضم الراء والمشهور الفتح. والله أعلم.

قوله ﷺ: (إنما كان يكفيك أن تقول كذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه) فيه دلالة لمذهب من يقول: يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميمًا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح. والله أعلم.

وقوله: فنفض يده، قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة، وما لا غبار عليه، قالوا: إذ لو كان الغبار معتبرًا لم ينفض اليد، وأجاب الآخرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير فإنه يستحب إذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو. والله أعلم.

قوله: (عبد الرحمن بن أبزى) هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم ياء وعبد الرحمن صحابي. قوله: (فقال عمر: اتق الله تعالى يا عمار قال: إن شئت لم أحدث به) معناه قال عمر لعمار: اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت. فلعلك نسيت، أو اشتبه عليك الأمر.

وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به فمعناه، والله أعلم؛ إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة على في غير المعصية، وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن كتم العلم. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثًا شائمًا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرًا. والله أعلم.

وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي في فإن عمارًا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه في فير حضرته وفي غير حضرته، والثاني لا يجوز بحال، والثالث لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته. والله أعلم.

قوله: (وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة) هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعًا بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى معلقًا، وقد تقدم بيانه وإيضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وذكرنا أن في صحيح مسلم أربعة عشر أو اثني عشر حديثًا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم.

قوله في حديث الليث هذا: (أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة) هكذا هو في أصول صحيح مسلم قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم: قوله عبد الرحمن خطأ صريح، وصوابه عبد الله بن يسار، وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب، فقالوا: عبد الله بن يسار قال القاضي عياض: ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب، وهم أربعة إخوة عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الملك، وعطاء مولى ميمونة. والله أعلم.

قوله: (دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة) أما الصمة فبكسر الصاد المهملة وتشديد الميم، وأما (أبو الجهم) فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة هكذا هو في مسلم، وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره (أبو الجهيم) بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال، والبخاري في تاريخه، وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما. واسم أبي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماه أيضًا غيره. والله أعلم.

واعلم أن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضًا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري، وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية، ذلك بفتح الجيم بغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: (أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل) هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي (بئر الجمل) بالألف واللام وهو موضع بقرب المدينة. والله أعلم.

قوله: (أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام).

هذا الحديث محمول على أنه على أنه عادمًا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود

كتاب العيض

الماء لا يجوز للقادر على استعماله. ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول. والله أعلم.

وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار. وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذًا منكوا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة، وليس هذا الوجه بشيء فإن قبل: كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه؟ فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مبائحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فأدل عليه النبي على وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك، ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي على والله أعلم.

قوله: (إن رجلاً مر ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه) فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح، ولا يهلل، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مئل ما يقول المؤذن. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو مقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه به هو واجب، وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب علم، وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به. والله أعلم.

### (٢٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(٣٧١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) قَالَ مُحَمَيْدٌ: حَدَّثَنَا حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُي أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيْةَ عَنْ مُحَمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ لَقِيمَ النَّبِيُ ﷺ. فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَانْسَلُّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ. فَتَقَقَّدَهُ النَّبِيُ ﷺ. فَلَمًا جَاءَهُ قَالَ: «أَلِينَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». (خ: ٢٨٥)

۱۱٦ – (٣٧٢) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مُحَدَّيْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ مُجنُبٌ. فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ مُجنُبًا قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».

### (بَابِ السَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)

الشرح: فيه قوله عند السحان الله إن المؤمن لا ينجس) وفي الرواية الأخرى: (إن المسلم لا ينجس) هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا ومينًا فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا القته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج العرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله نيز المسلم لا ينجس» وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس عيًا ولا مينًا. هذا حكم المسلم. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل: ﴿إنما المشركون نجس﴾ فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة المشركون نجس﴾ فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع ولعابهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تنيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غيلوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السائة والإجماع مشهورة. والله أعلم.

وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفصل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم 707

كتاب الهيض

والعلماء. والله أعلم.

و في هذا الحديث أيضًا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه وبين له حكمه. والله أعلم.

وأما ألفاظ الباب: ففيه قوله ﷺ: (المؤمن لا ينجس) يقال: بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضًا، وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفًا مستثناة من المكسور. والله أعلم.

وفيه قوله: (فانسل) أي ذهب في حفية. وفيه قوله على: (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب. وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت المني.

وفيه قوله: (فحاد عنه) أي مال وعدل. وفيه أبو رافع عن أبي هريرة واسم أبي رافع نفيع. وفيه أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة.

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب: ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة) هذا الإسناد كله كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم مقامه بالمدائن.

وأما قوله في الإسناد الأول: (حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال: حميد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة) فقد يلتبس على بعض الناس.

قوله: قال حميدٌ حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميدًا على حدثنا والغالب أنهم يقولون: حدثنا حميدٌ فقال: هو حميدٌ حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى. والله أعلم.

وأما قوله (عن حميد عن أبي رافع) فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ قال القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع. هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وهذا كلام القاضي عن المازري. وكما أخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة، ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة. والله أعلم.

\* \* \*

## (٣٠) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

١١٧ - (٣٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْغَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
 النَّبِيُ ﷺ يَذْكُو اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

# (بَابِ ذِلِّهِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا)

قول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي على يذكر الله تعالى على كل أحيانه) هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع العسلمين. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله، أو الحمد لله، ونحو ذلك إن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم. ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله على قصد الذكر. واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع. وقد قدمنا بيان هذا قريبًا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة والتي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته. فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه على يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه على يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا. والله أعلم.

قوله في إسناد حديث الباب: (حدثنا البهي عن عروة) هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء وهو لقب له واسمه عبد الله بن بشار قال يحيى بن معين وأبو علي الغساني وغيرهما قالا: وهو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين، وكنيته أبو محمد، وهو مولى مصعب بن الزبير. والله أعلم.

\* \* \*

(٣١) بَابِ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةً فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْر

۱۱۸ - (۳۷۶) حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخُلَاءِ. فَأَتِيَ بِطَمَامٍ. فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: «أُويدُ أَنْ أَصَلَى فَأَتَوضًا؟».

٢٥٩ - كتاب العبض

١١٩ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَمْرِ عَنْ الْحَايِطِ.
 سَعِيدِ بْنِ الْحُوثِرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ.
 وَأْتِيَ بِطَعَامٍ. فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَصَّابُ؟ فَقَالَ: «لِمَ؟ أَأْصَلَى فَأْتَوَضَّأَ؟».

رَبِي َ مِنْ مُشْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ مَعْتِى أَخْتِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَشْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوثِرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسِ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَائِطِ. فَلَمَّا جَاءَ، قُدُّمَ لَهُ طَعَامٌ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَوَصُّلُ؟ قَالَ: «لِمَ؟ أَلِلصَّلَاةِ؟».

رَدَدَ . . . . ) وَحَدَّفَنِي مَحَمَّدُ بْنُ عَشْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ مُجرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحوَيْرِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ. فَقُرْبِ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُويْرِثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأَ ؟ قَالَ: «مَا أَرَدْثُ صَلَاةً فَأَتَوْضًاً» وَزَعَمَ عَمْرُو، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُحَوَّيْرِثِ.

تَعَادُهُ مُوَانِدُ ٱلْمُلْدِ الْمُهْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَدَ كَرَاهَةً نِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ (بَابِ حَبَوَانِ ٱلْمُلِ الْمُهْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَدَ كَرَاهَةً نِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ)

اعلم أن العلماء مُجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبًا موسعًا، أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة؟ أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث. والله أعلم.

قوله: (وأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ، فقال: لم أأصلي فأتوضأ) أما (لِمَ) فبكسر اللام وفتح الميم، و (أصلي) بإثبات الياء في آخره وهو استفهام إنكار، ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي، وجعل المراد غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى. والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### (٣٢) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَامِ

۱۲۷ - (۳۷۰) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلاَهُمَّا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَس (فِي حَدِيثِ حَمَّادِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ. وَفِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَدَى الْحَبْثِ وَالْخَبَاثِيْهِ. [خ: ۱٤٢] دَخَلَ الْكَيفَ) قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَاثِيْهِ. [خ: ۱٤٢] (وَهُوَ ابْنُ (رَ...) وَحَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْهُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلِيّةً) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبْثِ وَالْخَبْائِثِ».

## (بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْفَكْوِ)

قوله: (كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وفي رواية: (إذا دخل الكنيف) وفي رواية: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) أما الخلاء فبفتح الخاء والمد، والكنيف بفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة.

وقوله: (إذا دخل) معناه إذا أراد الدخول، وكذا جاء مصرحًا به في رواية البخاري قال: كان إذا أراد أن يدخل. وأما الخبث فبضم الباء وإسكانها وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة قال: يريد ذكران الشياطين وإنائهم. قال: وعامة المحدثين يقولون: (الخبث) بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم. هذا كلام الخطابي.

وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز الإسكان فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول: أصله الإسكان فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه، واختلفوا في معناه فقيل: هو الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه، فإن النمن من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. والله أعلم. وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. والله أعلم.

كتاب العيض

## (٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

١٢٣ - (٣٧٦) حَدَثَنِي زُهَيُو بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بن عُلَيَةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوْوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِي لِرَجُلِ (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَنَبِيُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّحِلُ الوَّفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَنَبِيُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الوَّكِلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. اَحْ ١٤٢]

١٧٤ - (. . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَنْبِرِيُّ الْعَرْدِزِ بْنِ صُهَيْبِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا. فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

الله مَا اللهُ عَدْنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (وَهُوَ الْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَتَامُونَ. قُلَ يَتَوَضَّعُونَ. قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسٍ؟ قَالَ: إِي. وَاللّهِ!

۱۲٦ - (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَالِبِ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِيُّ يُعَاجِيهِ. حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. (أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ) ثُمَّ صَلَّوًا.

### (بَابِ السَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْهَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)

الشرح: فيه قول مسلم: (وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله على يناجي الرجل) وفي رواية: (نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) قال مسلم: (حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أقيمت الصلاة والنبي على يناجي رجلاً فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم) قال مسلم: (وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا أصحاب رسول الله على ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال: قلت: سمعته من أصحاب رسول الله على ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله) هذه الأسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري، وقد قدمنا بيان كون فروخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة، وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو ابن الحارث، وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة، وفي مواضع بعدها.

وأما قوله: قلت سمعته من أنس قال: إي والله مع أنه قال: أولاً سمعت أنسًا فأراد به الاستثبات فإن قتادة رضي الله عنه كان من المدلسين، وكان شعبة رحمه الله تعالى من أشد الناس ذمًا للتدليس، وكان يقول: الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال: (عن) لا يحتج به، وإذا قال: (سمعت) احتج به على المذهب الصحيح المختار، فأراد شعبة رحمه الله تعالى الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف بالله تعالى. والله أعلم.

وأما قوله: (نجي لرجل) فمعناه: مُسَارٌ له، والمناجاة التحديث سرًا، ويقال: رجل نجي، ورجلان نجي ورجال نجي ورجال نجي بلفظ واحد. قال الله تعالى: ﴿وقربناه نَجِيا﴾ وقال تعالى: ﴿خلصوا نجيًا﴾ والله أعلم.

وأما فقه الحديث: ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة. وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم. وفيه تقديمِ الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه ﷺ إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضُّوء وهذِه هي المسألة المقصودة بهذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، وشعبة. والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري، والمزني، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي. قال ابن المنذر: وبه أقول قال: وروي معناه عن ابن عباس، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهم. والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحالٍ، وهذا مذهب الزهري، وربيعة والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض. وهذا مذهب أبي حنيفة، وداود وهو قول للشافعي غريب. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضًا عن أحمد رضي الله عنه. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضِعيف للشَّافعي رحمه الله تعالى. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض ثم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثًا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح. فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكنًا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة،وقد كتاب العيض

وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب. وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد. والله أعلم.

واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله والله الله على المعتبية المعتبية الصحيح عن ابن عباس قال: نام رسول الله على حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. والله أعلم.

وم يوسد، وسه السافعي والأصحاب لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. قالوا: وعلامة فرع: قال الشافعي والأصحاب لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس، وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها. ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ. ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه. ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندًا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن. ولو نام محتبيًا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أ-تدها لا ينتقض كالمتربع، والثاني ينتقض كالمضطجع، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض. والله بالصواب وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.

\* \* \*

#### 

#### كِتَابِ الصَّلَاة

(١) بَابِ بَدْءِ الأَذَان

١ - (٣٧٧) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجرَفِعٍ ح حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) فَأَلَ: حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُشْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ. فَيَتَحَيَّتُونَ الصَّلَوَاتِ. وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَٰلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ! قُمْ. فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». [خ: ۲۰۶]

#### كتاب الصلاة

اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل: هي الدعاء لاستمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، وقيل: لأنها ثانيَّة لشهادة التوحيد كالمصلِّي من السابق في خيل الحلبة، وقيل: هي من (الصلوين) وهما غرقان مع الردف. وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسَّجود قالوا: ولهذا كتبت (الصلاة) بالواو في المصحف، وقيل: هي من الرَّحمة، وقيل: أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم. (باب بدء الأذان)

الشرح: قال أهل اللغة: الأذان: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانَ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وقال تعالى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذَنَ ﴾ ويقال: الأذان والتأذين والأذين.

قوله: (كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه (والحين) الوقت من الزمان. قوله: (فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا) قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصاري لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، والنقس ضرب الناقوس.

قوله: (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس

كتاب الصلاة ٢٦٥

ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا، وقال بعضهم: قرنًا، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله على قم يا بلال فناد بالصلاة) في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة؛ وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء، واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله على كانت سنة في حقه على كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار، قال الله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر ﴾ والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم.

وأما قوله: (أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة) فقال القاضي عياض رحمه الله: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. وهذا الذي قاله محتمل أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله على يخبره به، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولاً، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي على بعد ذلك إما بوحي، وإما باجتهاده على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له على وليس هو عملًا بمجرد المنام. هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف. والله أعلم.

قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي على شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين، وهو عم عباد بن تميم. والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: (يا بلال قم فناد بالصلاة) فقال القاضي عياض رحمه الله: فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدًا، قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أ-بدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف، والثاني أن المراد قم فاذهب إلا موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا.

وأما قوله: مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قاعدًا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعًا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. والله أعلم. وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينًا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله عنه الله: ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك. قيل: معناه أرفع صوتًا، وقيل: أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنًا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقًا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان: أصحهما يرزق حسن الصوت، وهو قول ابن شريح. والله أعلم.

وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٢) بَابِ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ

٢ - (٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِح وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَمُورَ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنُسِ قَالَ: أُمِرَ إِلْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنُسِ قَالَ: أُمِرَ إِلاَ أَنْ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. (خ: ١٠٣]

زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَن ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّنْتُ بِهِ أَيُّوبَ. فَقَالَ: إِلَّا الإِقَامَةَ.

٣ - (...) وَحَدَثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْتِرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدْقَاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكُووا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ. فَذَكُووا أَنْ يُعَلِّمُوا نَاوًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأْمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُشْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأْمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُورِرَ الإَقَامَة.

٤ - (...) وحَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ
 بِهَذَا الإِشْنَادِ. لَمَّا كَثُور النَّاسُ ذَكُرُوا أَنْ يُغلِمُوا. بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُولِمُوا نَارًا.
 يُورُوا نَارًا.

٥ - (...) وحَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ
 وَعَبْدُ الْوُهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ قَالاً: حَدُّنْنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُمِرَ
 بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَة.

(بَابِ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيثَارِ الْإِتَامَةِ)

الشرح: فيه (خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة) أما (خالد الحذاء) فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي، ولم يكن حذاء، وإنما كان يجلس في الحذائين، وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه. وأما (أبو قلابة) فبكسر القاف وبالباء الموحدة، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضًا.

وفوله: (يشفع الأذان) هو بفتح الياء والفاء. وقوله: (أمر بلال) هو بضم الهجزة وكسر الميم أي أمره رسول الله على هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله على وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله على ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا، ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله هي أم بعد وفاته. والله أعلم.

وأما قوله: (أمر بلال أن يشفع الأذان) فمعناه: يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف. واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: (ويوتر الإقامة) فمعناه يأتي بها وترا. ولا يثنيها بخلاف الأذان. وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ (الإقامة) وهي قوله: قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ (الإقامة) فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول قديم للشافعي، ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول: الله أكبر مرة، وفي الآخر الله أكبر، ويقول: قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات، والصواب الأول، وفي الآخر الله أكبر، ويقول: قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات، والصواب الأول، مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكًا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. والله أعلم.

والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين. فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة. والله أعلم.

فإن قيل: قد قلتم: إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولًا وآخرًا وهذا تثنية فلهوب: أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس آخر. والله أعلم.

قوله: (ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة) هو بضم الياء وإسكان العين أي يجعلوا له علامة يعرف بها. قوله: (فذكروا أن ينوروا نارًا) وفي الرواية الأخرى (يوروا نارًا) بضم الياء وإسكان الواو ومعناهما متقارب فمعنى (ينوروا) أي يظهروا نورها، ومعنى (يوروا) أي يوقدوا ويشعلوا، يقال: أوريت النار أي أشعلتها. قال الله تعالى: ﴿فَوْلُواْيَتُم النار التي تورون﴾. والله أعلم.

#### \* \* \* (٣) بَابِ صِفَةِ الأَذَان

٢ - (٣٧٩) حَدْثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْوَاهِمِمَ (قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام) صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَلِي عَنْ مَحْدُورَةَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَلِي اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَلِي اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ أَنْ نَهِ إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْخَبْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ. وَسُولُ اللَّهِ، حَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ. حَيْ عَلَى الطَّهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ (مَرْوَئِينِ) وَاذَ إِسْحَقُ «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. .

#### (بَابِ صِفَةِ الْأَذَانِ)

الشرح: قوله: (أبو غسان المسمعي) قد قدمنا مرات أن غسان مختلف في صرفه، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع جد قبيلة. قوله: (أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي) قوله (صاحب) هو مجرور صفة لهشام، ولا يقال إنه مرفوع صفة لمعانى، وقد صرح مسلم رحمه الله بأنه صفة لهشام ذكره في أواخر كتاب الإيمان في حديث الشفاعة. وقد بينته هناك وأوضحت القول فيه، وذكرت أنه يقال في (الدستوائي) بالنون وأنه منسوب إلى دستوا كورة من كور الأهواز.

قوله: (عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز) هؤلاء ثلاثة

تابعيون بعضهم عن بعض، وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري.

قوله: (عن أبي محذورة) اسمه سمرة، وقيل: أوس، وقيل: جابر، وقال ابن قتيبة في المعارف: اسمه سليمان بن سمرة، وهو غريب. و (أبو محذورة) قرشي جمحي أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتًا، توفي بمكة رضي الله عنه سنة تسع وخمسين، وقيل: سبع وسبعين، ولم يزل مقيمًا بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم.

قوله: (عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله على علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي عباض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث، وبأنه عمل أهل المدينة، وهم أعرف بالسنن. واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم.

وفي هذا الحديث حجة بينه ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت، بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة، والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملاً بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، وبالله التوفيق. واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة ليس ركنًا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين والأصح عندهم أنه سنة، وقد تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين والأصح عندهم أنه سنة، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته.

قوله: (حي على الصلاة) معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها قالوا: وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. ومعنى (حي على الفلاح) هلم إلى الفوز والنجاة. وقيل: إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح حكاهما الجوهري وغيره، ويقال لحي على كذا: الحيعلة. قال الإمام أبو منصور

الأزهري: قال الخليل بن أحمد رحمهما الله تعالى الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل (حي على) فيقال منه حيعل. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَين لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

٧ - (٣٨٠) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر؛
 قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمُّ مَكْتُوم الأَعْمَى.

(. . .) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، شُلَهُ

# (بَابِ اسْتِهْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ)

الشرح: فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما (كان لرسول الله على مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما) في هذا الحديث فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيبفيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه، لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكرهه وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي على: "أما معاوية فصعلوك" وفي حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح) وفي حديث «بئس أخو العشيرة» وأنبه على نظائرها في مواضعها إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. واسم ابن أم مكتوم (عمرو بن قيس بن زائدة. واسم بن المرم بن هرم بن رواحة) هذا قول الأكثرين، وقيل: اسمه عبد الله بن زائدة. واسم مكتوم (عاتكة)، توفي ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدًا والله أعلم.

وقوله: (كان لرسول الله على مؤذنان) يعني بالمدينة وفي وقت واحد، وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله على بمكة، وسعد القرظ أذن لرسول الله على بقباء مرات. وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان، قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للا لحاجة والمحاجة عند كثرة الناس. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة، قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقًا وقفوا معًا وأذنوا، وهذا إذا لم

يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، فإن تنازعوا أوع بينهم. وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب. فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد، وأم بهم غيره، فلا يجوز على قول، وأما إذا أذنوا ممّا فإن اتفقوا على إقامة واحد، وإلا فيقرع. قال أصحابنا رحمهم الله: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد. وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا ممّا إذا له يؤد إلى التهويش.

#### (٥) بَابِ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

٨ - (٣٨١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ) عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أَمُّ مَكْثُوم يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ أَعْمَى.

(.ْ..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ هِشَام بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

#### (بَابِ حَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرًا

الشرح: فيه حديث عائشة رضي الله عنها: (كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله وهو أعمى) وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم. قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده. والله أعلم.

### (٦) بَابِ الإمْسَاكِ عَن الإِغَارَةِ عَلَى قَوْم فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ

٩ - (٣٨٢) وحَدْثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدُّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ. فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. وَإِلَّا أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَهُ

هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

### (بَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُعِعَ نِيهِمُ الأَذَاتُ)

الشرح: فيه: كان رسول الله على يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله على خرجت من النار فنظروا فإذا راعي معزى) قوله على: (خرجت من النار) أي على الإسلام، وقوله على: (خرجت من النار) أي بالتوحيد، وقوله: (فإذا هو راعي معزى) احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا، وفي الحديث دليل على أن الأذان ومنع الأغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلامًا، وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، وهذا هو الصواب، وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان.

(٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقُولِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ يُصَالِي النَّهِ لَهُ الْوَسِيلَةَ

١٠ - (٣٨٣) حَدْثَنِي يَحْتِي بْنُ يَحْتِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِغْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤذِّنُ.» [خ: ٢١١]

١١ - (٣٨٤) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَمْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مجتبْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. مِثْلُ مَا يَقُولُوا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ صَلَاةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. فُمْ صَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَة مَنْ الْجَدِّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلْث لَهُ الشَّقَاعَةُ».

١٢ - (٣٨٥) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَحْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ الثَّقَفِيُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَرِيَّةً عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسَافِ عَنْ حَفْمٍ بْنِ الْحَطَّابِ عَلْ جَفْمٍ بْنِ الْخَطَّابِ عَلْ اللَّهِ عَنْ جَدْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذُّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. ثَمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: خَيْ عَلَى الشَّهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلا قُوقَةً إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ - دَخَلَ الْجَنَّةُ».

بَرِدُ بَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَنْ الْحُكَيْمِ مِن عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَامِرِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَنْ عَامِرِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ُ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَاتِيَهِ: «مَنْ قَالَ، حِينَ يَسُمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ» وَلَمْ يَذْكُرْ يَتِيَةً وَوَلَهُ: وَأَنَا.

### (بَابِ اسْتِهْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَعِتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْاَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ)

الشرح: فيه قوله ﷺ (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) وفي الحديث الآخر: (إذا قال المؤذن الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أشهد أن وحمدًا رسول الله، قال أشهد أن قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر أله ألا أله الله المن قلبه دخل الجنة) وفي الحديث الآخر (من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه).

أما أسماء الرجال: ففيه خبيب بن عبد الرحمن بن إساف (فخبيب) بضم الخاء المعجمة و (إساف) بكسر الهمزة، وفيه الحكيم بن عبد الله هو بضم الحاء وفتح الكاف، وقد سبق في الفصول التي في مقدمة الكتاب أن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو (حكيم) بفتح الحاء إلا اثنين بالضم (حكيم) هذا (وزريق بن حكيم).

وأما قول مسلم: (حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية) إلى آخره فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلاً وقال الدارقطني أيضًا في كتاب (العلل): هو حديث متصل، وصله إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة حافظ. وزيادته مقبولة، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب (العلل) هو الصواب، فالحديث صحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وقد سبق مثال هذا في الشرح. والله أعلم.

وأما لغاته: ففيه (الوسيلة) وقد فسرها ﷺ بأنها منزلة في الجنة. قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك. وقوله ﷺ: (حلت له الشفاعة) أي وجبت، وقيل: نالته.

قوله ﷺ: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة) إلى آخره معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع،' فاختصر ﷺ من كل نوع شطره تنبيهًا على باقية، ومعنى (حي على كذا) أي تعالوا إليه، والفلاح الفوز والنجأة وإصابة الخير. فالواز وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة (الفلاح)، ويقرب منها النصيحة، وقَد سبق بيان هذا في حديث الدين النصيحة فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الَّجنة والخلود في النعيم. والفلاح والفلُّح تطلقهما الَّعرب أيضًا على البقاء. وقوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) يجوز فيه حمسة أوجه لأهل العربية مشهورة أحدها لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين، والثاني فتح الأول ونصب التاني منونًا، والثالث رفعهما منونين، والرابع فتح الأول ورفع الثاني منونًا، والخامس عكسه. قال الهروي: قال أبو الهيثم: (العول) الحركة أي لا حركة ولّا استطاعة إلا بمشيئة الله. وكذا قال ثعلب وآخرون، وقيل: لا حول في دفع شرٍ ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء قال: والحيل والحول بمعنَى، ويقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله (الحوقلة)، هَكَذَا قَالُهُ الأَرْهُرِي والأَكْثَرُونَ، وقال النجوهُري: (الحولقة) فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى، وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف القوة والأول أولى لفلا يفصل بين الحروف. ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا، والبسملة في بسم الله، الحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله.

أما أحكام الباب: ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله في حديث أبي سعيد: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه استحباب الصلاة على رسول الله في بعد فراغه من متابعة المؤذن، واستحباب سؤال الوسيلة له. وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فارغه من كل الأذان. وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دينًا. وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيعًا من دلالته لينشطه لقوله في: «فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرًا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص لقوله في: (من قلبه).

واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما. ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو انافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله. فلو فعله في الصلاة فهل يكره? فيه قولان للشافعي رضي الله عنه: أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه لأنها أذكار فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه لأنه كلام آدمي. ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله، وأدامها، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت، وبررت. هذا تفصيل مذهبنا.

وقال القاضي عياض رحمه الله: اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة. أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال ومنعه أبو حنيفة فيهما. وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب. قال: واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط قال: واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر، وما بعضه ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق. والله أعلم.

فصل: قال القاضي عياض رحمه الله: قوله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِنُ اللَّهُ أَكْبِرِ اللَّهُ أَكْبِرِ اللَّهِ أَكْبِرِ اللَّهِ أَكْبِرِ إِلَى آخره ثم قال في آخره ، من قلبه دخل الجنة إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد، وثناء على الله تعالى، وانقياد لطاعته، وتفويض إليه لقوله لا

حول ولا قوة إلا بالله فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام، واستحق الجنة بفضل الله تعالى، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى (رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام دينًا).

قال: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأوله إثبات الذات، وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله: (الله أكبر)، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من حياهم إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، جهة النبي من المبادات فدعاهم والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام، ثم كرر ذلك وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام، ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من الميانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده، وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة. وبالله التوفيق.

\* \* \*

### (٨) بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

١٤ - (٣٨٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْتِى عَنْ عَمْدِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ. فَعَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤَذْنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْفَيَامَةِ».
 الْقِيَامَةِ».

(. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَحْتَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِهِ.

١٥ – (٣٨٨) حَدْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ عَنْ جَارِيرٌ) عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَفْيَانَ عَنْ جَارِيرٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ

حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ». قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةً وَثَلَاثُونَ مِيلًا.

َ رَ...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِشْنَادِ.

- (٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَزُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِقَتَيْبَةَ) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخْرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ. حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ». [خ: ١٠٨]

19 - (...) حَدَّنَنَا تُتَيَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ (يَغْنِي الْجِزَائِيُّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيطانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ. فَإِذَا تُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا نُوبِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبُر. حَتَّى إِذَا تُوضِيَ التَّغُويبُ أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَتَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ مِنْ قَبْلُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَذْرِي كَمْ

٢٠ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ البن

مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرِي كَيْفَ صَلِّى».

## (بَابَ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ )

الشرح: فيه قوله ﷺ (المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة) وقوله ﷺ (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء) قال الراوي هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً وفي رواية: (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس) وفي رواية: (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص) وفي رواية: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التثويب التأذين فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى).

أما أسماء الرجال: ففيه طلحة بن يحيى عن عمه، هذا العم هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله كما بينه في الرواية الأخرى وقوله: (الأعمش عن أبي سفيان) اسم أبي سفيان طلحة بن نافع سبق بيانه مرات وقوله: (قال سليمان فسألته عن الروحاء) سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران، والمسئول أبو سفيان طلحة بن نافع، وفيه أمية بن بسطام بكسر الباء وفتحها مصروف وغير مصروف وسبق بيانه في أول الكتاب مرات.

قوله: (أرسلني أبي إلى بني حارثة) هو بالحاء. قوله: (الحزامي) هو بالحاء المهملة والزاي.

وأما لغاته وألفاظه: فقوله على (المؤذنون أطول الناس أعناقًا) هو بفتح همزة أعناقًا جمع عنق، واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل: معناه أكثر الناس تشوفًا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه. فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لفلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب نصف السادة بطول العنق. وقيل: معناه أكثر أتباعًا. وقال ابن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالًا. قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم (إعناقًا) بكسر الهمزة أي إسراعًا إلى الجنة، وهو من سير العنق.

قوله: (مكان الروحاء) هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد. قوله: (إذا سمع الشيطان الأذان أحال) هو بالحاء المهملة أي ذهب هاربًا. قوله: (وله حصاص) هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الأخرى. وقيل: (الحصاص) شدة العدو، قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. قال العلماء: وإنما أدبر

آياب الصلاة تتاب العالمة تاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تتاب العالمة تاب العالمة تتاب العالم

الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النبي على:
«لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال
القاضي عياض: وقيل: إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له.
قال: ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه.

ما رحيان الله على الله على يوسط منه الشهادة ممن يسمع، وقيل: بل هو عام في قال: وقيل: إن هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل: بل هو عام في الحيوان والجماد، وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إداكا للأذان وعقلا من قواعد التوحيد، ومعرفة، وقيل: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد، وإظهار شعائر الإسلام، وإعلانه.

وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. وقوله ﷺ: (حتى إذا ثوب بالصلاة) المراد بالتثويب الإقامة، وأصله من ثاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة، والإقامة دعاء إليها.

وله: (حتى يخطر بين المرء ونفسه) هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق، قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه يوسوس، وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، وأما بالضم فمن السلوك والمرور رأي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه، وبهذا فسره الشارحون للموطأ، وبالأول فسره الخليل.

قوله: (حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى) (إن) بمعنى (ما كما في الرواية الأولى هذا هو المشهور في قوله (إن يدري) إنه بكسر همزة (إن) قال القاضي عباض وروي بفتحها، قال: وهي رواية ابن عبد البر، وادعى أنها رواية أكثرهم، وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري، والصحيح الكسر.

أما فقه الباب: ففيه فضيلة الآذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقول أكثر أصحابنا، والثاني الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري، وأبو القاسم بن كج، والمسعودي، والقاضي حسين من أصحابنا.

وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب ألا يفعله. وقال بعضهم: يكره، وقال محققوهم. وأكثرهم: أنه لا بأس به، بل يستحب، وهذا أصح. والله أعلم.

\* \* \*

(٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْبَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِيَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

٢١ – (٣٩٠) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُمِيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْبَى) قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْفَتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ. وَقَبْلَ أَنْ يَوْكَعَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّحْدَتَيْنِ.

٢٧ - (...) حَدُثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّفِجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شُهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَامَ لِلطَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَدْقِ مَدْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّرَ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ لِلطَّلَاةِ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسُهُ مِنَ السُّجُودِ. وَلِكَ. وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسُهُ مِنَ السُّجُودِ.
 ٢٥: ١٢٥٠

٢٣ – (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُجَيْنٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّي) حَدَّثَنَا اللَّهِ ثُنِ عُقَيْلِ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُكُونَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ. ثُمُ كَبُرَ.

٢٤ – (٣٩١) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي
 قِلَابَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ؛ إِذَا صَلَّى كَبْرَ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدُّثَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشْعَلُ هَكَذَا. [خ: ٧٢٧]

٢٥ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوثِرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبْرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْوَحُوع، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٣٦ - (. . .) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ
 قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّهُ رَأَى نَبِئَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَيْه.

## (بَاب اسْتِهْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْدَ الْمَثْلِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالتُّكُوعِ وَنِي التَّفْعِ مِنَ التُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ)

الشرح: فيه (ابن عمر - رضّي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله ﷺ: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين) وفي رواية: (ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) وفي رواية: (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر) وفي رواية مالك بن الحويرث: (إذا صلى كبر ثم رفع يديه) وفي رواية له: (إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه) وفي رواية: (حتى يحاذي بهما أذنيه) وفي رواية: (حتى يحاذي بهما أذنيه)

أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبير الإحرام، واختلفوا فيما سواها، فقال الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم: يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على أنه كان يفعله، رواه البخاري وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحه، وقال أبو بكر بن المنذر، وأبو علي الطبري من أصحابنا، وبعض أهل الحديث: يستحب أيضًا في السجود، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار وحكي من أصحابنا أصحاب الوجوه، وقد حكيته عنه في شرح المهذب، وفي تهذيب

وأما صفة الرفع: فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه.

وأما وقت الرفع: فغي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه، ولأصحابنا فيه أوجه أحدها يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين. وينهيه مع انتهائه. والثاني يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما. والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير، وينهيهما معًا. والرابع يبتدئ بهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. والخامس وهو الأصع يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. فإن فرغ من التكبير، قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ

منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح، وقيل: لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن، فإن أمكن فعل الزائد، ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع، وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا، ولو ترك الرفع حتى أتمه لم يرفعهما بعده، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، ولا يبالغ في مده بالتمطيط، بل يأتي به مبينًا. وهل يمده أو يخففه؟ وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان أصحهما يخففه، وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي نحت سرته والأصح أنه إذا أرسلهما أرسالم البيمًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله اليمين على اليسار، وقيل: يرسلهما إرسالًا بليمًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله

واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي رضي الله عنه: فعلته إعظامًا لله تعالى واتباعًا لرسول الله على وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام، وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله (الله أكبر)، فيطابق فعله قوله، وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر. والله أعلى.

وقوله: (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر) فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وقد قال على: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري من رواية ألك بن الحويرث وقال على اللذي علمه الصلاة: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النبة، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث على على أن رسول الله على الله أكبر)، فهذا يجزي بالإجماع، قال الشافعي: ويجزي الله المتعليم" ولفظة التكبير (الله أكبر)، فهذا يجزي الإالله أكبر، وهو الذي ثبت أن النبي الأكبر لا يجزي غيرهما، وقال مالك: لا يجزي إلا الله أكبر، وهو الذي ثبت أن النبي الماث كان يقوله، وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم، وأجاز أبو يوسف (الله الكبير). وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر، أو والحلة أو أعظم، وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال والله أعلم.

تاب الصلاة

### (١٠) بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

٢٧ - (٣٩٢) وحَدَّفَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
 فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. اخ: ١٧٨٥

٢٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ إِنِي الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ. ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ إِذَا قَامَ إِنِي الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »جِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الوَّحُوعِ. ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَشْعُدُ. وَمُعَلِيقًا حَتَّى يَشْعِينَهَا. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَلِي اللَّهِ عَلَى إِنْ الْمُنْتَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ الْمُنْتَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ الْمُنْتَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ الْمُنْتَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ الْمُنْتَى الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْتَى الْمُلْكُلُولُ الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُنْتَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْتَى الْمُعْلِقِينَ الْمُنْتَى الْمُعْلِقُ الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْتَى الْمُنْ الْمُنْتِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُنْ الْمُنْتَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْتَى الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُنْوِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّ

٢٩ – (...) حَدْثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدُّثَنَا مُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ شَبِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُجرَيْحٍ. وَلَمْ يَدُونُ وَقُولُ اللَّهِ ﷺ.
يَدْكُو قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةً: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٠ - (...) وَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ، حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مُرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبْرَ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَا لَمْشِهُكُمْ صَلَاةً بَرْسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣١ - (...) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ كُلَّمَا وَفَعَ وَوَضَعَ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ

مَهَافِلَةِ

٣٧ - (...) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَمْنِي الْبِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. وَيُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٣ - (٣٩٣) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَوّفِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَالُ ابْنُ عُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ كَبَّرَ. وَإِذَا يَخَمَّ رَأُسُهُ كَبَرَ. وَإِذَا يَخَمُ وَاللَّهُ عَلَى بَنْ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرْ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: أَخَذَ عِمْرَالُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ. أَوْ قَالَ: قَدْ ذَكُرنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ.

(بَابِ إِثْبَاتِ التَّلْبِيدِ نِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ التُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

الشرح: فيه (أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ) وفي رواية عنه (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من المثنى بعد الحديد م

فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في رمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله على ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة برسول الله على ما في حديث أبي هريرة هذا، ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة: وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة. وفي الثلاثية سبع عشرة: وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة. وفي الرباعية ثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.

واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته

الفضيلة وموافقةُ السنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وفي إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة، ودليل الجمهور أن النبي ﷺ علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته، ولا يجوز التأخير عنه.

وقوله: (يكبر حين يهوي ساجدًا. ثم يكبر حين يرفع، ويكبر حين يقوم، من المثنى) هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الأرض، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك المحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائمًا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمًا، ودليل الجمهور ظاهر الحديث.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم منفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول: سمع الله لمن حمده في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أن رسول الله على فعلهما جميعًا وقال على: "صلوا كما رأيتموني أصلي» وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها حيث ذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا إن شاء الله تعالى.

قوله: (لقد ذكرني هذا صلاة 變) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات. والله أعلم.

\* \* \*

(١١) بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِيَةِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ وَإِنَّةً إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَمَلَّمَهَا قَرَأَ مَا تَيْسَرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

٣٤ - (٣٩٤) حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ شَفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُرِ: حَدُّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». احد ٢٧٥٦

٣٥ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئَ بِأُمْ الْقُرْآنِ».

٣٦ - (...) حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِغْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بَأُمُ الْفُرْآنِ».

٣٧- (. . . ) وَحَدَّثْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَزَادَ: فَصَاعِدًا.

٣٨ - (٣٩٥) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَرْتُوَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ "ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةً: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ "ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةً: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ "ثَمَالُي: فَسَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الطَّهَرَقِيقِ مَا اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَلَيْكِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ. فَوْضَ إِلَى عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَرِيلًا الشَّالِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَاطَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ النَّهِمْ وَلَا الصَّرَاطَ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمِ مِرَاطَ الَّذِينَ الْتَعْمُ وَلَا الصَّرَاطَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَىنَ قَالَ: المَدِينَ وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ. وَلِيَاكُ نَعْبُدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. الْمُرْعَلِي عَلْمُ الْمُسْتَقِيمِ مِرَاطَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنَاقِيمِ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِعُ وَلَا الصَّالَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ. دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَتِيْهِ. فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

٣٩ - (...) حَذَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٠٤ - (...) - وَصَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي الْمَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مُؤْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَام

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَلَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ شُفْيَانَ. وَفِي حَدِيثِهِمَا "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَنِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ. فَنِضْفُهَا لِي وَنِصْفُها لِعَبْدِي».

21 - (...) حَدَّفُنِي أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسِ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي مُرَيْرَةً؛ قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا فِهَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

ُ ٧٤ - (٣٩٦) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنِدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ حَبِيبِ ابْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ. وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ. وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ. [خ: ٧٧٧ بنحوه]

27 - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجْرِيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ. فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ. وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمُّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُو خَيْرٌ. وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْرَأَتْ عَنْكَ. إِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْرَأَتْ عَنْكَ. إِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْرَأَتْ عَنْكَ. إِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا

٤٤ - (...) حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرِيْعٍ) عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَلِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ. فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَشْمَعْنَا كُمْ. وَمَنْ قَرَأً بِأُمُّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وع - (٣٩٧) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ عَنْ أَبِي مَرْيُرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ الْمَسْجِدَ. عَنْ أَبِي مُرْيُرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ الْمَسْجِدَ. فَنَكَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. فَمَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامَ. قَالَ: «الرَّجِعْ فَصَلِّ كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إلَى اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إلَى اللَّهِ ﷺ فَصَلَّ السَّلَامُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ النَّبِي ﷺ فَسَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوْاتِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا فَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوْاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا فَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّه

أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا. عَلَمْنِي. قَالَ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ. ثُمَّ الْرَكِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. ثُمَّ السُجُذَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا». إِنَّ الْمُعَلِّ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا». إن ١٩٣]

٤٦ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُشجِدَ فَصَلَّى. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِتَةٍ، وَسَافًا الْحَدِيثَ بِعِنْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. وَزَادَا فِيهِ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكُنْرٍ..

(بَابَ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِجَةِ فِي كُلِّ رَكْفَةٍ وَانتُّ إِذَا لَمْ يُفْسِنِ الْفَاتِجَةَ وَلَا اَمْكَنْهُ تَعَلَّمَهَا وَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا)

فيه قوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وفي رواية: (من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام) فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله إلى آخره) وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته.

أما ألفاظ الباب: (فالخداج) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون: الخداج النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج،وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة، ومنه قبل لذي اليدين: مخدج اليد أي ناقصها. قالوا فقوله يخلج: «خداج» أي ذات خداج.وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها. قوله عز وجل: (مجدني عبدي) أي عظمني.

قوله: (أن أبا السائب أخبره) أبو السائب هذا لا يعرفون له اسمًا وهو ثقة. قوله: (حدثني أحمد بن جعفر المعقري) هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن.

وأما الأحكام: ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم،

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقول القرآ ما تيسر"، ودليل الجمهور قوله هي «لا صلاة إلا بأم القرآن». فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي: «لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان، وأما حديث: (اقرأ ما تيسر) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة.

وقوله ﷺ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه وقوله ﷺ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة والجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أي هريرة: اقرأ بها في نفسك فمعناه اقرأها سرًا بحيث تسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة. وحكى القاضي عياض عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه، وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلاً وهي رواية شاذة عن مالك، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم: لا يجب القراءة في الركعتين والمخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله ﷺ الأعرابي عليه مافعل ذلك في صلاتك كلها».

قوله سبحانه وتعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) الحديث قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله على: «الحج عرفة» ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى. وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار، واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها إيك نعبد وإياك نستعين. قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها، وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة اللفظ، والثاني أن التنصيف عائد إلى بعدة من الآيات الكاملة، والثاث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته عائد إلى العالمين. قال العلماء: وقوله تعالى: حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إلى الحمد لله رب العالمين. قال العلماء: وقوله تعالى: حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني

إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال: أثنى عليه في ذلك كله، ولهذا جاء جوابًا للرحمن الرحيم، لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية.

وقوله: وربما قال: (فوض إلي عبدي) وجه مطابقة هذا لقوله (مالك يوم الدين) أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم. والدين الحساب، وقيل: الحجزاء، ولا دعوى لأحد ذلك اليوم، ولا مجاز، وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعي بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم، هذا معناه، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر، ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا بخف.

وقوله تعالى: (فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا لعبدي) هكذا هو في صحيح مسلم، وفي غيره فهؤلاء لعبدي، وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان، وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا؛ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة، وأنها آية، واهدنا وما بعده آيتان، ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول: اهدنا وما بعده ثلاث آيات، وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات. بدليل رواية مسلم: فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز والله أعلم.

وقول أبي هريرة رضي الله عنه: (إن رسول الله على قال: لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله على أعناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم) معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسرنا به، وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما. وفي نوافل الليل قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإسرار. ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارًا ويجهر ليلًا. والحنازة يسر بها ليلًا ونهارًا وقيل: يجهر ليلًا. ولو فاته صلاة ليلًا كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارًا فوجهان: الأصح يسر، والثاني يجهر، وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارًا أسر، إن قضاها ليلًا فوجهان: الأصح يجهر، والثاني يسر. وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا.

قوله: (ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض

- رحمه الله تعالى - عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود.

وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا؟ وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصح، وقال آخرون: هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا ضعيف، وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها، ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما، والأصح أن يطول الأولى للحديث الصحيح: وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أخف من الأوليين، واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة. والله أعلم.

وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة، ولا يسجد للسهو، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، ويقرأ على ترتيب المصحف، ويكره عكسه، ولا يتبطل به الصلاة، ويجوز القراءة بالقراءات السبع، ولا يجوز بالشواذ، وإذا لحن في الفاتحة لحنًا يخل المعنى كضم تاء (أعمت) أو كسرها أو كسر كاف (إياك) بطلت صلاته. وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من (المغضوب عليهم) ونحوه كُوة ولم تبطل صلاته، ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها، ويجب قراءتها بالعربية، ويحرم بالعجمية، ولا تصح الصلاة بها، سواء عرف العربية أم لا، ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه، والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه. والله أعلم.

قوله: (دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله على فرد رسول الله السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي الله السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعلم والتنا، ثم ارفع حتى تعلم المسائل المسلاة فأسبغ السلام في صلاتك كلها) وفي رواية (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولاً أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن فإن قبل: لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة.

ومن المختلف فيه: النشهد الأخيرة والصلاة على النبي ﷺ وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهورُ، وأوجب التشهدَ كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي على مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات، فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله علي أنه كان معلومًا عنده، وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة، واستقبال القبلة، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، وفيه أن التعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى. التعوذ، وغيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع، والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين، وهذا الحديث حجة الجمهور، وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا.

واحتج هذا القائل بقوله على في هذا الحديث: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين، وفي الركوع والسجود.

وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني، وموضع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة، واستقبال القبلة، والوضوء، وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء، ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء، وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور، وأوجبها بعض أصحابنا. وليس بشيء بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سلامُ وَاللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَا للهُ عَلَى مَن خَلُ بعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته، ولا يسمى مصليًا بل سلام وفيه أن في أن قبل: كيف تركه مرازًا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لم يؤذن له في يقال: لم تصل فإن قبل: كيف تركه مرازًا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لم يؤذن له في علاة فاسدة، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة، بل هو محتمل أن يأتي بها معلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة أن يأتي بها صحيحة وإنها لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة أن يأتي بها صحيحة وإنها لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة أن يأتي بها صحيحة وإنها لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة أله يأتي بها صحيحة وإنها لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بورود عليه الميدة المورود المؤلفة المؤلفة ويقونه وتعريف غيره به في المؤلفة المؤلفة والمؤلفة ويقونه وتعريف غيره به في المؤلفة ويقونه وتعريف غيره به صحيحة وإنها لم يعدم أولا المؤلفة ويقونه وتعريف غيره ويقونه وتعريف غيره ويقونه ويقونه ويعرف غيره ويعرف غيره ويعرف غيره ويعرف غيرة ويعرف غير ويونه ويعرف غيرة ويعرف غيرة ويعرف غيرة ويعرف عن ويعرف غيرة ويعرف عرب ويعرف عبد ويعرف ويعرف عبد ويعرف عبد ويعرف ويعرف المؤلفة و

المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم. والله أعلم.

واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال الدارقطني في استدراكاته: خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة ثم يذكروا أباه قال الدارقطني: ويحيى حافظ فيعتمد ما رواه فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه، ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن، وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب ومقصودي بذكر هذا ألا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له في الاستدراكات. والله عز وجل أعلم.

\* \* \*

(١٢) بَابِ نَهِي الْمَأْمُوم عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

٧٧ - (٣٩٨) حَدْقَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ: حَدُّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَدْنِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الظَّهْرِ (أَوِ الْعَصْرِ) فَقَالَ: "أَيْكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟" فَقَالَ رَّجُلَّ: أَنَا. وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرِ. قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَحَنِهَا".

4 - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَلَّى الظُّهْرَ. فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْخَلَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيْكُمْ قَرَأً؟» أَوْ «أَيْكُمْ الْقَارِئُ» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

٤٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً حَوَدَّتُنَا مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدُّتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً، وَحَدَّتُنَا مُحَدِّدُ بُنُ الْمُثَى حَدُّتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ صَلَّى الظَّهْرَ. وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

(بَاب نَهْيِ الْمَاْمُومِ عَنْ حَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ)

الشرح: فيه قوله: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها) وفي الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك. (خالجنيها) أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم، وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية، وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو كان في الجهرية بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءته فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه. والله أعلم.

قوله: (عن قتادة عن زرارة) وفي الرواية الثانية (عن قتادة قال: سمعت زرارة) فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس وقد قال في الرواية الأولى (عن) المدلس لا يحتج بعنعته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخر وقد سبق التنبيه على هذا في مواطن كثيرة. والله أعلم.

\* \* \*

#### (١٣) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

(٣٩٩) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ. فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ هِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿. (حَ: ٣٤٣]

٥١ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنسِ؟ قَالَ: نَعْم. وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

٥٢ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرِكَ.

وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ آبِنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ. فَكَانُوا يَسْتَفْيَحُونَ بِــ الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ. لَا يَذْكُرُونَ «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم». فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرِهَا.

(...) حَدِّثْنَامُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَّوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ ذَلِكَ.

### (بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُضْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ)

فيه قول أنس: (صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم) وفي رواية (وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) في إسناده قتادة عن أنس وفي الطريق الثاني قيل لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نحم، وهذا تصريح بسماعه فينتفي ما يخاف من إرساله لتدليسه، وقد سبق مثله في آخر الباب قبله.

و وله: (يستفتحون بالحمد لله) هو برفع الدال على الحكاية. استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة، ومن يراها منها. ويقول: لا يجهر. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وطوائف من السلف والخلف، أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، وكان هذا بانفاق الصحابة وإجماعهم على ألا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن، وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا، وأجمعوا أنها ليست في أول براءة، وأنها لا تكتب فيها، وهذا يؤكد ما قلناه.

قوله: (حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»، وعن قتادة أنه كتب يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت خلف النبي على قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل يعني أن عبدة وهو أبن أبي لبابة لم يسمع من عمر (قال)، وقوله بعده: (عن قتادة)يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل. هذا كلام الغساني، والمقصود أن عطف قوله: (وعن قتادة) على قوله (عن عبدة)، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا، فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل، دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره، ولا إنكار في

وقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) قال الخطابي: أخبرني ابن خلاد قال: سألت الرجاج عن الواو في قوله: وبحمدك فقال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك. قال: والجدّ هنا: العظمة. والله تعالى أعلم.

(١٤) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ

٥٠ - (٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُ بَنُ مُحَجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُ بَنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْمُحْتَارُ بَنُ فَلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُحْتَارِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْهَى إِغْفَاءَةً. ثُمُّ رَفَعِ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا. فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْزِلَتُ عَلَى الْفَا قَالَ: «الْزِلَتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَانْحَوْرُ هَ فَعَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَانْحَوْرُهُ وَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. عَالِيهِ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَالَّذَ فَإِنَّهُ فَعَدْ وَعَلَى عَرْفُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَسُولُهُ أَعْلَمُ. الْقِيَامَةِ. آنِيثُهُ عَدَدُ النَّجُومِ. فَيَخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ. فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِتِي . فَيَقُولُ: مَا أَحْدَنَتُ بَعْدَكَ؟» وَاذَ ابْنُ مُحْجُرِ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظِهُرَنَا فِي الْمُسْجِدِ. وَقَالَ: مَا أَخْدَنَتُ بَعْدَكَ؟»

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَاءَةً. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُشهِرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزٌ وَجَلً فِي الْجَنَّةِ. عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذْكُرُ «آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُوم».

(بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ الْبَسْعَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَدَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةٌ)

الشرح: فيه (أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله على بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آنفاسورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هانا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبركه ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك) وفي رواية (ما أحدث) وفيها بين أظهرنا في المسجد.

قوله: (بينا) قال الجوهري: (بينا) فعل أشبعت الفتحة فصارت ألفًا واصلة، ومن قال: وبينما بمعناه زيدت فيه (ما) يقول: بينا نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه، ثم حذف المصاف الذي هو أوقات قال: وكان الأصمعي يخفض ما بعد (بينا) إذا صلح في موضعه (بين)، وغيره ما بعد بينا وبينما على الابتداء، والخبر قوله: بينا أظهرنا أي بيننا.

قوله: (أغفى إغفاءة) أي نام.

وقوله: (آنفًا) أي قريبًا وهو بالمد، ويجوز القصر في لغة قليلة، وقد قُرِئ به في السبع. (والشانئ) المبغض، و (الأبتر) هو المنقطع العقب، وقيل: المنقطع عن كل خبر قالوا: أُنزلت في العاص بن وائل، و (الكوثر) هنا نهر في الجنة كما فسره النبي ﷺ وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير. وقوله: (يختلج) أي ينتزع ويقتطع.

في هذا الحديث فوائد منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا. وفيه جواز النوم في المسجد، وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسمًا أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. وفيه إثبات الحوض، والإيمان به واجب. وسيأتي بسطه حيث ذكر مسلم أحاديثه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وقوله: (لا تدري ما أحدثوا بعدك) تقدم الحاديث في أول كتاب الطهارة. والله أعلم. شرحه في أول كتاب الطهارة.

(١٥) بَابِ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتُ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ خَذْقَ مَنْكِبَيْهِ

٥٥ - (٤٠٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِحِحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ مُحْجِرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَتْبَرَ (وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أَذْنَيْهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ بِنَوْبِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ. ثُمَّ رَفَعَهُمَا. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَةٍ. فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ \* رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

# (بَاب وَضْعٍ يَدِهِ الْيُفنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تُكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تُحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا نِى السُّهُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ

الشرح: فيه (وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي على وفع يديه حين دخل في الصلَّاة كبر حيال أذنيه، ثم التحفُّ بثوبه، ثم وضع يده اليمنِّي على اليسري، فلما أراد أنّ يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر، فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه فلما سجد، سجد بين كفيه) فيه (محمد بن جحادة) بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة ثم ألف ثم دال مهملة ثم هاء.

قوله: (حيال أذنيه) بكسر الحاء أي قبالتهما وقد سبق بيان كيفية رفعهما. ففيه فوائد

منها أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله: كبر ثم التحف، وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصَّلاةً، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع ووضعهمًا في السجود على الأرض حذو منكبيه، واستحباب وضع اليمني على اليسري بعد تكبيرة الإحرام، ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مِذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كَالْمَدْهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر، وعن مالك رحمه إلله روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد، وعن مالك رحمه الله أيضًا استحباب الوضّع في النفل، والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ. رواه البخاري، وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب. وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي

وفي المسألة أحاديث كثيرة ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجرٍ قال: صليت مع رسول الله على ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وأما حديث على رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهتي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف بالاتفاق. قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. والله

#### \* \* \*

#### (١٦) بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

٥٥ - (٤٠٢) حَدُثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَهُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَى فَلَانِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: "إِنَّ اللَّهَ هُو السَّلَامُ. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي فَلَانِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: "إِنَّ اللَّهَ هُو السَّلَامُ. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي

الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدِ لِلَّهِ صَالِح. فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثَمَّ يَتَحَيِّرُ مِنَ الْمُشْأَلَةِ مَا شَاءً». (خ: ١٣٣٠]

وَ وَ رَ...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذَكُرُ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذَكُرُ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذَكُرُ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَدَّانَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَةً، وَلَمْ يَذَكُرُ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا

٥٧ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ.
 بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ «ثُمَّ لْيَتَحَيِّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ
 (أَوْ مَا أَحَبُّ)».

٥٨ - (...) حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ قَالَ: كَنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ
 مَنْصُورٍ. وَقَالَ: "ثُمَّ يَتَخَيَرُ، بَعْدُ، مِنَ الدُعَاءِ».

9a (...) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلْيَمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَمْتِ مُحَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّشَهُد. كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ. كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ. وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بِعِثْلِ مَا اقْتَصُوا.

٦٠ – (٤٠٣) حَذَقَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ وَعَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنَا اللَّهِ عَلَيْمَنَا اللَّهِ وَمَنْ اللَّوْرَانِ. فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُهَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْح: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ.

٦١ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

بْنُ مُحمَيْدِ حَدَّنَنِي أَبُو الزَّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا التَّشَهُّذَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآنِ.

٦٢ - (٤٠٤) حَذَّفْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُجْتِيْرِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ: أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ صَلَاةً فَلَمَّا كُانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُفِرِّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرّ وَالزُّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاَة وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمُ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمُ الْقَوْمُ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا. وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبَكَعْنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا. وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَغْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاَّتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ. ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا. وَإِذْ قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. فَقُولُوا: آمِينَ؛ يُجِبْكُمُ اللَّهُ؛ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ. فَكَبْرُوا وَارْكَعُوا. فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبُرُ وَسَجَدَ. فَكَبُرُوا وَاسْجُدُوا. فَإِنَّ الإِمَامَ يَشْجُدُ قَتِلَكُمْ وَيَرِفَعُ قَبْلَكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحدِكُم: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَة إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

٦٣ - (...) حَدْنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ حَ وَحَدُّثَنَا أَبُو عَشَانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَشَانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدُّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ. كُلُّ هَؤُلَاءٍ عَنْ قَتَادَةً، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةً مِنَ الرِّيَادَةِ «وَإِذَا قَرَأَ الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةً مِنَ الرِّيَادَةِ سَنِهُمْ «فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّصْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمْ: ثُرِيدُ أَخْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَهْنِي: وَإِذَا قَرَأُ فَأَنْصِتُوا. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ. فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا. إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

#### (بَابِ التَّشَهُّدِ نِي الصَّلَاةِ)

الشرح: فيه تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. واتفق العلماء على جوازها كلها، واختلفوا في الأفضل منها، فمذهب الشافعي حرمه الله تعالى - وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة المباركات فيه وهي موافقة لقول الله عز وجل: وتحية من عند الله مباركة طيبة في ولأنه أكده بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما، وجمهور الفقهاء، وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة، وإن كان الجميع صحيحًا. وقال مالك رحمه الله تعالى: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر، ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله وهو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي... إلى أتخره. واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة: التشهد الأول سنة، والأخير واجب، وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، وجمهور الفقهاء: هما سنتان. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير. وقد وافق من وجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة.

وأما ألفاظ الباب: ففيه لفظة التشهد سميت بذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. وأما قوله على (إن الله هو السلام) فمعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ومعناه السالم من النقائض وسمات الحدوث ومن الشريك والند، وقيل: المسلم أولياءه وقيل: المسلم عليهم، وقيل غير ذلك. وأما التحيات فجمع تحية وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل الحياة، وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل: جميع تحياتهم لله تعالى، وهو المستحق لذلك

حقيقة. والمباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد، والبركة كثرة الخير، وقيل: النماء، وكذا الزكاة أصلها النماء، والصلوات هي الصلوات المعروفة. وقيل: الدعوات والتضرع، وقيل: الرحمة، أي الله المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات. وقوله في حديث ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات) تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت الواو المحتصارًا وهو جائز معروف في اللغة ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، ولا تصلح حقيقتها لغيره.

وقوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وقوله في آخر الصلاة (السلام عليكم) فقيل: معناه التعويذ بالله، والتحصين به سبحانه وتعالى، فإن السلام اسم له سبحانه وتعالى تقديره الله عليكم حفيظ وكفيل، كما يقال: الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف، وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم، ويكون مصدرًا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى: ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾.

واعلم أن السلام الذي في قوله: (السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال: سلام عليك أيها النبي وسلام علينا، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم، وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل فائتنلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول: الألف واللام أفضل، ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام، ولأنه تقدم ذكره في التشهد، فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه، كما يقول: جاءني رجل فأكرمت الرجل.

قوله: (وعلى عباد الله الصالحين)، قال الزجاج، وصاحب المطالع، وغيرهما: العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. قوله على: (فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء) فيه دليل على أن الألف واللام داخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم.

قوله: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) قال أهل اللغة: يقال: رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. قال ابن فارس: وبذلك سمي نبينا على محمدًا يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة ألهم أهله التسمية بذلك. قوله على: (ثم يتخير من المسألة ما شاء) فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمًا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة، واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي على في التشهد الأخير ليست واجبة، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى وجوبها في التشهد الأخير، فمن

تركها بطلت صلاته. وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي ﷺ .

قوله: (حدثني عبد الله بن سخبرة) هو بسينٍ مهملة مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة.

قوله: (أقرت الصلاة بالبر والزكاة) قالوا: معناه قرنت بهما وأقرت معهما وصار الجميع مأمورًا به.

قوله: (فأرم القوم) هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا.

قوله: (لقد رهبت أن تبكعني) هر بفتح المثناة في أوله وإسكان الموحدة بعدها أي تبكتني بها وتوبخني، قوله ﷺ: (أقيموا صفوفكم) أمر بإقامة الصفوف، وهو مأمور به بإجماع الأمة، وهو أمر ندب، والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها، والتراص فيها، وسيأتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله تعالى.

قوله ﷺ: (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، ولا خلاف في ذلك، ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب فالراجع في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وقالت طائفة من أصحابنا: هي فرض عين لكن ليست بشرط فمن تركها وصلى منفردًا بلا عذر أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة. وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى.

قوله ﷺ: (فإذا كبر فكبروا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبيره الإمام، ويتضمن مسألتين إحداهما أن لا يكبر قبله ولا معه بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويًا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير. والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر، فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. قوله ﷺ: (وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين) فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده. فإذا قال الإمام: ولا الضالين قال الإمام والمأموم معًا: آمين، وتأولوا قوله يرد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث. وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معًا. وفي آمين لغتان المد والقصر، والمد أفصح، والميم خفيفة فيهما، ومعناه استجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في التأمين وما يتعلق به في بابه حيث ذكره مسلم.

قوله ﷺ: (فقولوا آمين يجبكم الله) هو بالجيم أي يستجب دعاكم، وهذا حتّ عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. قوله ﷺ: (وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم) فقال رسول الله ﷺ فتلك بتلك) معناه اجعلوا تكبير كم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجير لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السجود.

وقوله ﷺ (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم) فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده،وحينفذ يسمعونه فيقولون. وفي دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد، ولا يقول معه: سمع الله لمن حمده. ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد لأنه ثبت أنه ﷺ جمع بينهما، وثبت أنه ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وسيأتي بسط الكلام فيه في بابه إن شاء الله تعالى.

ومعنى (سمع الله لمن حمده) أي أجاب دعاء من حمده. ومعنى (يسمع الله لكم) يستجب دعاءكم.

قوله: ربنا لك الحمد هكذا هو هنا بلا واو، وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة. والمختار أنه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ونقل القاضي عياض رضي الله عنه اختلافًا عن مالك رحمه الله تعالى وغيره في الأرجع منهما. وعلى إثبات الواو يكون قوله (ربنا) متعلقًا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا، ولك الحمد على هدايتنا لذلك.

قوله: (وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات) استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوسه التحيات، ولا يقول: بسم الله، وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال: فليكن من أول، ولم يقل: فليكن أول. والله أعلم.

قوله: (وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا) هكذا قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم: تريد، أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا، فقال: هو عندي صحيح فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه، فقوله: قال أبو إسحاق هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه.

وقوله: (قال أبو بكر في هذا الحديث) يعني طعن فيه، وقدح في صحته، فقال له

مسلم (أتريد أحفظ من سليمان؟) يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غده.

وقوله: (فقال أبو بكر فحديث أبي هريرة؟ قال: هو صحيح) يعني قال أبو بكر: لم لم تضعه هاهنا في صحيحك؟ فقال مسلم: ليس هذا مجمعًا على صحته، ولكن هو صحيح عندي، وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب، إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال: قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها، وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه، ولا يلزم تقليد غيره في ذلك، وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه.

واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) مما اختلف الحفاظ في صحته، فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النسابوري شيخ الحافظ: هذه اللفظة غير النسابوري شيخ الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه. والله أعلد.

\* \* \*

#### (١٧) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ التَّشَهُّدِ

70 - (٤٠٥) حَدَّثُنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى التَّهِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ هُوَ اللَّهِ الْمُخْمِرِ أَنَّ مُحَمِّدَ بِالصَّلَاقِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدِ عَتَى اللَّهُ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَى اللَّهُ مَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللَّهُ مَلِ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللَّهُ مَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللِهُ مُحَمِّدِ. كَمَا صَلْفِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحِمِّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ. كَمَا مَالَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَالِكُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَذَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالًا عَلَى مُحَمَّدٍ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَذَى اللَّهُ مَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَذَى غَلِمْنَهُمْ».

٦٦ - (٤٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنِّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيلَى قَالَ: لَقِيْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْنَا: فَدُ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَجِيدٌ. وَاللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

٦٧ - (...) حَدَّقَنَا زُهَيْوُ بْنُ حَوْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعِرِ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَةً.
 ٦٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ، كُلَّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ» وَلَمْ يَقُلْ: اللَّهُمَّ.

٩٦ - (٤٠٧) حَدْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدُثْنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ح وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهِ بْنِ أَلِي بُكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيُتِهِ. كَمَا صَلَّبِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرْيَتِهِ. كَمَا صَلَّبِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. لَحَ: ٣٦٦٤

٧٠ – (٤٠٨) حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَئِنَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

### (بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

الشرح: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي على عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى والجماهير إلى أنها واجبة لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهو قوله الشعبي، وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي كما ذكرنا، وقد رواه عن البيهقي، وفي

كتاب الصلاة كتاب العالمة

الاستدلال لوجوبها خفاء، وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه المذكور هنا أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صلي على محمد إلى آخره. قالوا: والأمر للوجوب، وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي، والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما قال الحاكم: هي زيادة صحيحة، واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضًا في صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله على رأى رجلًا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي بي فقال النبي بي: "عجل هذا» ثم دعاه النبي ولي فقال: "إذا صلى أحدكم فليداً بحمد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي يؤ فقال: "إذا صلى أحدكم فليداً بحمد صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء، فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب. والله أعلم.

والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنة، ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيءٍ. والله أعلم.

واختلف العلماء في آل النبي ﷺ على أقوال: أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، والثاني بنو هاشم وبنو المطلب، والثالث أهل بيته ﷺ وذريته. والله أعلم.

قوله: (عن نعيم بن عبد الله المجمر) هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم. وقد تقدم بيانه وسبب تسميته المجمر، وأنه صفة لنعيم أو لأبيه في أول كتاب الوضوء.

قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) هو البدري، واسمه عقبة بن عمر، وتقدم في آخر المقدمة وفي غيره.

قوله: (آمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك) معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: ﴿ صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ ﷺ فكيف نلفظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به. قال القاضي: ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، وهو يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة، قال وهو الأظهر، قلت: وهذا ظاهر اختيار مسلم، ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع.

قوله: (فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله) معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي ﷺ كره سؤاله وشق عليه. قوله ﷺ: (والسلام كما قد علمتم) معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي فأما الصلاة فهذه صفتها، وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

وقوله: (علمتم) هو بفتح العين وكسر اللام المخففة. ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتموه. وكلاهما صحيح. قوله ﷺ: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: هو بمعنى التطهير والتزكية، واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمدًا ﷺ أَفضل من إبراهيم ﷺ قال القّاضي عياض رضي الله عنه: أظهر الأقوال أن نبينا على سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله. وقيل: بل سأل ذلك لأمته، وقيل: بل ليبقى ذلك له دائمًا إلى يوم القيامة، ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم ﷺ، وقيل: كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم ﷺ، وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلًا كما اتخذ إبراهيم. هذا كلام القاضي. والمختارِ في ذلك أحد ثلاثة أقوال: أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صل على محمد وتم الكلام هنا، ثم استأنف: وعلَى آل محمد أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمستول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد ﷺ لا نفسه. القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لَا قدرها. القول الثالث أنه على ظاهره والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله والمسئول مقابلة الجملة فإن المختار في الآل كما قدمناه أنهم جميع الأتباع ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد ﷺ نبي فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء. والله

قال القاضي عياض: ولم يجيء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي ﷺ وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي ﷺ بالرحمة، فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه يقال، وأجازه غيره، وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد، وحجة الأكثرين تعليم النبي ﷺ الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة.

وقوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) قيل: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: الثبات على ذلك، من قولهم بركت الإبل أي ثبتت على الأرض، ومنه بركة الماء، وقيل: التزكية والتطهير من العيوب كلها.

وقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، وهذا مما اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والأكثرون: لا يصلي على غير الأنبياء استقلالًا فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر، أو عمر، أو علي،

أوٍ غيرهم ولكن يصلي عليهم تبعًا فيقال: اللهم صل على محمد، وآل محمد، وأصحابه، وأزواجه، وذريته، كما جاءت به الأحاديث. وقال أحمد وجماعة: يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلًا واحتجوا بأحاديث الباب، وبقوله ﷺ: اللهم صل على آل أبي أُوَّفي، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم. قالوا: وهو موافق لقول الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي يصلي عليكم وملائكته الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف، واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح، فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى، وقال عز وجل، وقال جلت عظمته، وتقدست أسماؤه، وتبارك وتعالى، ونحو ذلك ولا يقال: قال النبي عز وجل، وإن كان عزيرًا جليلًا ولا نحو ذلك، وأجابوا عن قول الله عز وجل ﴿هُو الذِّي يصلي عليكم وملائكته ﴾ وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال، وقد بينا أنه يقال تبعًا لأن التابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالًا. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال: هو مكروه، أو هو مجرد، ترك أدب؟ والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام وإنما يقال ذلك خطابًا للأحياء والأموات فيقال: السلام عليكم ورحمة الله. والله أعلم.

قوله ﷺ: (من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرًا) قال القاضي: معناه رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى: (همن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال: وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفًا له بين الملائكة كما في الحديث: (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم).

### (١٨) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

٧١ - (٤٠٩) حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
 فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قُولَ الْمَلَائِكَةِ غُيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ. [خ: ٧٩٦]

( . . . ) حَدْثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَغْنِي الْبَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيْ.

٧٧ – (٤١٠) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمِّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ». [خ: ٧٨٠]

٧٣ - (...) حَدْثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

٧٤ - (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبه».

٧٥ - (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ُ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيغْلِهِ.

٧٦ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُقَوْلَ أَهْلِ الشَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ».
 السَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ».

## (بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّهْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ)

فيه قوله ﷺ: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي رواية (إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له

ما تقدم من ذنبه) وفي رواية (إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه: آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه) وسبق في حديث أي موسى في باب التشهد إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين. في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام، والمأموم، والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله على (ولا الضالين) فقولوا: آمين وأما رواية: إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبًا في حديث أبي موسى في باب التشهد، ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين، وكذا للمأموم على المنفرد يؤمن على المذهب الصحيح. هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية، وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية، لا يؤمن الإمام في الجهرية، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر.

وقوله ﷺ: (من وافق قوله قول الملائكة) ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه: وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص، واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله ﷺ: (فوافق قوله قول أهل السماء) وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء.

وقول ابن شهاب (وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين) معناه أنَّ هذه صيغة تأمين النبي ﷺ وهو تفسير لقوله ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا. ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله: اهدنا الصراط... إلى آخرها. وفي هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها. والله أعلم.

(١٩) بَابِ ائْتِمَام الْمَأْمُوم بِالْإِمَام

٧٧ - (٤١١) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرِيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ فَرَسِ. فَجَحِشَ شِقَّةُ النَّبِيُ اللَّهُ يَعْوَدُهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ. فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فَعُودًا. فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فَعُودًا. فَلَقَا وَشَى الصَّلَاةُ مَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا أَعْمُودًا. أَجْمَعُونَ». [خ: ١٠٥]

٧٨ - (...) حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ ثُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ.رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ.
 فَجُحِشَ. فَصَدًى لَنَا قَاعِدًا. ثُمُّ ذَكَرَ نَحْرَهُ.

٧٩ – (...) حَدْثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صْرِعَ عَنْ فَرَسٍ. فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا. وَزَادَ: «فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا» فَصَلُوا قِيَامًا».

٨٠ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا. فَصُرِعَ عَنْهُ. فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ. يَخُو حَدِيثِهِمْ. وَفِيهِ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا» فَصَلُوا قِيَامًا».

٨١ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ. فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسُ وَمَالِكِ.

٨٢ – (٤١٢) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُوذُونَهُ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا. فَصَلُوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ. أَنِ الجَلِسُوا. فَجَلَسُوا. فَجَلَسُوا. فَخَلَسُوا. فَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٨٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَلَىٰ الْإَسْنَادِ، نَعْوَهُ.
 أَبِي. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَعْوَهُ.

٨٤ - (٤١٣) حَدَّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ. وَهُوَ قَاعِدٌ. وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَمَدُنَا. فَصَلَّيْنَا بِعَلَامً فَيَعَلَّمُ اللَّهِ مَعْودًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنْ كِدَتُمْ آتِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ. يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ. فَلَا تَفْعَلُوا. الثَّمُوا بِأَنِمَّتِكُمْ. إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا.

وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

مه - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ. فَإِذَا كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبْرَ أَبُو بَكْرٍ. لِيُسْمِعَنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

مَا الْمَغْنِي الْجِزَامِيَّ عَنْ أَنِي الْمُنْفِيرَةُ (يَغْنِي الْجِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْجِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْجَرِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَلَا تَحْتَلَفُوا عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَلَا تَحْتَلُفُوا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَانِمَ عَلَيْهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ وَعَنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ وَالْمَعْوَلُوا: اللَّهُمَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا. أَجْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا

ُ . . .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَثِرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. يَبِمُلْلِهِ.

#### (بَابِ انْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ)

الشرح: فيه أنس رضي الله عنه قال: (سقط النبي على عن فرس فجحش شقه الأيمن فلنحلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءه قعودًا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) وفي رواية: (فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا) وفي رواية عائشة رضي الله عنها (صلى جالسًا فصلوا بصلاته قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا) وذكر أحاديث أخ معناه.

قوله: (جحش) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش. (وقوله: فحضرت الصلاة) ظاهره أنه على صلى الله على المتعدل القليل في الصلاة وللحاجة. وفي متابعة الإمام في الأفعال والتكبير.

وقولة: (ربنا ولك الحمد) كذا وقع هنا والك الحمد بالواو، وفي روايات بحذفها وقد سبق أنه يجوز الأمران وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والسجود، وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته، وكذا السجود، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف

مشهور، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصنجيح، وقيل: تبطل. وأما قوله ﷺ (وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) فاحتلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره. وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهما الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعدُ لا قائمًا ولا قاعدًا، وِقال أَبُو حَنيْفَة والشافعي وجمهور السلف رحِمهم الله تعالى: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائمًا واحتجوا بأن النبي ﷺ صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدًا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قيامًا وإنَّ كَانَ بعض العلماء زعم أن أبا بكرٍ رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي ﷺ مقتدِ به لكن الصواب أن النبي ﷺ كان هو الإمام وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحًا أو كالصريح فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شببة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قَائَمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عَشَة ويقتدي الناس بصلاة أبَّي بكر وأما قوله عِنْ (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فمعناً، عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه، والظهر خلف العصر، وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون: لا يَجُوز ذلك. وقالوا: معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنّيات، ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه أن النبي على صلى بأصحابه ببطن نخلَ صلاة الخوف مرتبن بكل فرقة مرة، فصلاته الثانية وقعت له نفلًا وللمقتدين فرضًا. وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة. مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة.

قوله (ﷺ: فى رواية جابر رضي الله عنه: (ائتموا بأثمتمكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا؛ فصلوا قعودًا). والله أعلم.

\* \* \*

#### (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

٨٧ – (٤١٥) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا. يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الإِمَامَ. إِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا. وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالَينَ، فَقُولُوا: آمِينَ. وَإِذَا رَحَعَ فَارْكُمُوا. وَإِذَا كَالْتَ لَمُنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَحْرِهِ. إِلَّا قَوْلُهُ: «وَلَا الضَّالْينَ فَقُولُوا: آمِينَ» وَرَادَ: «وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلُهُ». ٨٨ - (٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى (وَهُوَ الْبِنُ عَطَاءِ) عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى (وَهُوَ الْبِنُ عَطَاء) سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "إِنِّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا تَعُمُودًا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْه.».

ُ ٨٩ - (٤١٧) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرِيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَرَ فَكَبْرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُمُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُوا قِيَامًا. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُوا قَيَامًا. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُوا قَيَامًا.

# (بَابِ النَّهِي عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ)

الشرح: وقوله (ﷺ): (إنها الإمام جنة) أي ساتر لمن خلفه، ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهوٍ أو مرور، أي كالجنة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه.

قوله ﷺ: (إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا) فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة، وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا، بل هو جائز قد جاءت به أحاديث، وأطبق عليه السلف والخلف وقد جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء. وبالله التوفيق والعصمة.

\* \*

(٢١) بَابِ اسْتِخْلَافِ الإمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَض وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامِ جَالِس لِعَجْزِهِ عَنِ ٱلْقِيَامِ لَزْمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الثَّاعِدِ فِي حَقَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

٩٠ – (٤١٨) حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدَّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُولِ اللَّهِ ﷺ? قَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ. فَقَالَ: «أَصَلَى النَّاسُ؟» فُلْنَا:

لًا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ فِي الْمِخْضَبِ» فَفَمَلْنَا. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَتُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءَ فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنًا. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمُشجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسَ. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُوكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ رَجُلًا رِقِيقًا: يَا عْمَرًا صِلِّ بِالنَّاسِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِلَلِكَ. قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلَاةِ الطُّهْرِ. وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ. فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ» فَأَجَلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ. وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّتْثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرْضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْقًا. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. [خ: ٦٨٧]

٩١ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع) مَالاً: عَدْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ فِي يَيْتِ مَيْمُونَةً. فَاسْتَأْذَنَ أَنُ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدُ فِي يَيْتِ مَيْمُونَةً. فَاسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمْوَضُ فِي يَيْتِ مَيْمُونَةً. فَاسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمْرَضُ فِي يَيْتِهُ اللَّهِ: فَحَدَّثُ بِهِ وَيَدُّ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ. وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثُ بِهِ وَيَدْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثُ بِهِ اللَّهِ عَبْلُونَ عَبْلُونَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّاثُ بِهِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّاثُ بِهِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّاثُ بِهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّاثُ بِهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ. وَهُو يَخُطُ اللَّذِي لَمْ تُسَمِّعُ عَائِشَهُ ؟ هُو عَلِيٍّ اللَّهُ عَلَى رَبُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى مَنْ الرَّعُ عَبْلُونَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

97 - (...) حَدْثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَة بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَة بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضُ فِي بَيْتِي. فَأَذِنَ لَهُ. فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُمَلَيْ. تَخُطُ رِجْلَاهُ فِي اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي. فَأَذِنَ لَهُ. فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُمَلَيْنِ. تَخُطُ رِجْلَاهُ فِي

الأَرْضِ. نَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَنَيْنَ رَجُلِ آخَرَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ. فَقَالَ لِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيٍّ.

٩٣ - (...) حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُمَيْدَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَهُ بْنِ عُنْبَهُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَهُ بْنِ عُنْبَهُ بْنِ مُسْمُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبَ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً فَآمُ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاعَمَ النَّاسُ بِهِ. فَأَرَدُتُ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاعَمَ النَّاسُ بِهِ. فَأَرَدُتُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاعَمَ النَّاسُ بِهِ. فَأَرَدُتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرِ. (ج: ١٤٤٥؟

94 - (...) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبَدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الرُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَعْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْ يَتِي. وَأَخْبَرَنِي حَعْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمْرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّهِ يَتِي. وَالْخَبْرُ رَجُلُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللل

٥٥ - (...) حَدُّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتِى (وَاللَّفُظُ لَهُ) قَالَ: أُحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ. فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيَصَلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ أَسِيفٌ. وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْعِفٍ النَّاسَ. فَلَوْ أَمْرَتَ عُمَرًا فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُر وَجُلٌ أَسِيفٌ. وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْعِعِ النَّاسَ. فَلَوْ أَمْرَتَ عُمَرًا فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْكَ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّكُنَ لَأَنْشُلُ كَانَتُنَ مَوْلُولُ اللَّهِ ﷺ: الإِنْكُنَ لَأَنْشُلُ مَوْلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

رَجُلَيْنِ. وَرِجُلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخِّرُ. فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا. وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا. يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ مِصَلَاةٍ النَّبِيِّ ﷺ. وَيَقْتَدِي النَّاسُ مِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ. اخْ ١٧٣]

97 - (...) حَذَّفُنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّهِمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ: فَأَتِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي تَوُفِّيَ فِيهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: فَأَتِي يَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَأَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرِ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى وَأَبُو بَكُرٍ لِللَّهِ ﷺ يُصَلَّى وَأَبُو بَكُرٍ لِللَّهِ بَهُرُ يُسْمِعُ النَّاسَ.

٩٧ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٌ عَنْ هِشَامٌ حَ وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ. فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.
 يُصَلِّى بِهِمْ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً. فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرِ يَؤُمُّ النَّاسَ. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ. (خ: ١٦٤)

90 - (113) حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّفَنَا) يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِمِمْ بْنِ سَعْدٍ) وحَدَّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ. وَهُمْ صُفُوفَ فِي الصَّلَاةِ. كَشَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّذِي تُنْفِيتُنَا وَلَمْ وَالْتُهُ كَانً وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ. ثُمُّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِنْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ. مِنْ فَرح بِحُدُوجِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَكَصَ أَبُو بَكُرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ. وَظَنَّ أَنْ رَسُولُ بِخُورِ جِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَكَصَ أَبُو بَكُرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ.

اللَّهِ ﷺ تَحَارِجٌ لِلصَّلَاةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ. فَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْخَى السِّنْرَ. قَالَ: فَتُؤُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

٩٩ - (...) وحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُمِيْئَةً
 عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ
 الإثنين، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَحَدِيثُ صَالِح أَتُمُ وَأَشْبَعُ.

(...) وحَدَّقْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعُ وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: أَحْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

١٠٠ - (...) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمْ يَحْرُجُ إِلَيْنَا لَبِيُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنسِ قَالَ: لَمْ يَحْرُجُ إِلَيْنَا بَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

١٠١ - (٤٢٠) حَدُقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا مُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَيدِ الْمَيْكِ بْنُ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاشْتَدَ مَرَضُهُ. فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصَلُ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَمِّكُل رَقِيقٌ. مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرِي أَبُا بَكْرٍ وَلِيقَلْ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرِي أَبُا بَكْرٍ وَمِينَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرِي أَبُا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقِالُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَإِنْكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِ

(بَاب اَسْتِهْٰلَانِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ وَسَفَرٍ وَغَنِرِهِمَا مَنْ بُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَهْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَاِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْعُ الْقُعُرِدِ خَلْفَ الْقَاعِدِ نِى حَقٌ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ)

الشرح: فيه حديث استخلاف النبي ﷺ أباً بكر رضي الله عنه، وقد قدمنا في آخر الباب السابق دليل ما ذكرته في الترجمة. قولها: (المخضب) هو بكسر الميم وبخاء وضاد معجمتين وهو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه قوله: (ذهب لينوء) أي يقوم وينهض.

وقوله: (فأغمي عليه) دليل على جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك في جوازه فإنه لا يجوز عليهم بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص، والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم، وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والله أعلم.

قوله: (فقال: أصلى الناس؟ فقيل: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله) دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت ورجي مجيئه على قرب ينتظر ولا يتقدم غيره. وسنسط المسألة في الباب بعده إن شاء الله تعالى. قولها: (قال: ضعوا لمي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل) دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء وإذا تكرر الإغماء استحب تكرر الغسل لكل مرة فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. وقد حمل القاضي عباض الغسل هنا على الوضوء من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء، ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن، فإنه ظاهر اللفظ، ولا مانع يمنع منه فإن الغسل مستحب من الإغماء، بل قال بعض أصحابنا: إنه واجب وهذا شاذ ضعيف.

قوله: (والناس عكوف) أي مجتمعون منتظرون لخروج النبي وأو وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس. قولها: (لصلاة العشاء الآخرة) دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخرة، وقد أنكره الأصمعي، والصواب جوازه فقد صح عن النبي والشهدة وأنس والبراء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة، وقد بسطت القول فيه في تهذيب الأسماء واللغات.

قولها: (فأرسل رسول الله بيله إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلًا رقيقًا: يا عمر صل بالناس، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك) فيه فوائد منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، وتفضيله، وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله بيله من غيره. ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. ومنها: فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله عنه لي يعدل إلى غيره. ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. ومنها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقوله: أنت أحق بذلك، وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: عليه الإعجاب والفتنة لقوله: أنت أحق بذلك، وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: صل بالناس، فقاله للعذر المذكور وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه، وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعًا والمختار ما ذكرناه. قولها: (فخرج بين

رجلين أحدهما العباس) وفسر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب وفي الطريق الآخر (فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر) وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة وحملة تارة هذا وتارة ذاك ويتنافسون في ذلك، وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار، وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة أو أنه أدام الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى، وأكرموا العباس باعتصاصه بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما، ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها مستى، وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس. والله أعلم.

قوله على: (أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه) فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام.

قوله: (استأذن أزواجه أن يمرض في بينها) يعني بيت عائشة وهذا يستدل به من يقول: كان القسم واجبًا على النبي على بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقنا، ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذا، والثاني سنة، ويحملون هذا وقوله على: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل العشرة. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت، وكن تسمًا إحداهن عائشة رضي الله عنها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنها. قوله (يخط برجليه في الأرض) أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما وعتمد عليهما.

قوله ﷺ: (إنكن لأنتن صواحب يوسف) أي في التظاهر على ما تردن، وكثرة الحاحكن في طلب ما تردنه وتمان إليه. وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والإشارة بما يظهر أنه مصلحة، وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة، ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضي الله عنه في قوله: «لا تبشرهم فيتكلوا» وأشباهه كثيرة مشهورة.

قولها: (لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالصلاة) في دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء الأئمة للصلاة. قولها: (رجل أسيف) أي حزين، وقيل: سريع الحزن والبكاء، ويقال فيه أيضًا: الأسوف. قولها: (يهادى بين رجلين) أي يمشي بينهما متكنًا عليهما يتمايل إليهما.

قوله: (كأن وجهه ورقة مصحف) عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها.

قوله: (ثم تبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا) سبب تبسمه ﷺ فرحه بما رأى من

اجتماعهم على الصلاة، واتباعهم لإمامهم، وإقامتهم شريعتهم، واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم، ولهذا استنار وجهه على عادته إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه، وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه، وقبل: يحتمل أنه من نفسه ضعفًا فرجع.

قوله: (ونكص) أي رجع إلى ورائه قهقرى.

قوله: (حدثنا محمد بن المثنى وهارون قالا: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه) هذا الإسناد كله بصريون. قوله (وضح لنا وجهه) أي بان وظهر.

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى) هذا الإسناد كله كوفيون. قولها: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير) فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به، وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن تكلف صوتًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام.

### (٢٢) بَابِ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيم

١٠٢ - (٤٢١) حَدْثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: أَنْصَلِّي بِالنَّاسِ فَأْقِيمْ؟ فَالَ: نَعْمُ. فَالَ: فَصَلَّى النَّاسِ فَأْقِيمْ؟ فَالَ: نَعْمُ. فَالَ: فَصَلَّى الْبُوبِ وَكُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَةِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ اللَّهِ ﷺ. أَنْ المُكُنْ النَّاسُ التَّصْفِيقِ الثَّهُ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَنِ المُكُنْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ. فَحَمِدَ اللَّه عَرَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَصَلَّى ثَلُمَ

انْصَرَفَ. فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْبُتَ إِذْ أَمْرَتُكَ" قَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي فُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا لِي رَأَيْنَكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّح. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِسَاءِ". إِنَّ ١٦٨٤

مَّ مَنْ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَارِم) مَدْنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم) وَقَالَ ثُنْيَنَةُ عَلَى الْفَارِيُّ ) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم وَهُلَ ثُنْيَنَةُ عَنْ الْفَارِيُّ ) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ.

الله عن آخِبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيعِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ. حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفُ الْمُقَدَّمِ. وَفِيهِ: أَنَّ أَبَّا بَحْرِ رَجَعَ الْقَهْمَرَى.

١٠٥ - (٢٧٤) حَلَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ. جَمِيمًا عَنْ عَبْدِ الوَرَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرِيْج حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ عَلِيثِ عَالَ ابْنُ رِيَادٍ أَنَّ عُرُوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنِ رَيَادٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةُ بْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُ عَلَى اللَّه

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى لَهُمْ: فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْدَى الرَّكْمَتَيْنِ. فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحْعَةَ الآخِرَةَ. فَلَمَا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتِمُ صَلَاتَهُ. فَأَفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَخْرُوا التَّسْبِيعَ. فَلَمَا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبُلَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ: «أَحْسَنَتُمْ» أَوْ قَالَ: «أَحْسَنَتُمْ» أَوْ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» يَغْبِطُهُم أَنْ صَلَّوا الصَّلاَة لِوَقْبَهَا.

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مجريْج

حَدَّنَبِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعُهُ».

(بَابِ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ بُصَلِّي جِمِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَضَافُوا مَفْسَدةً بِالتَّقْدِيمِ)

الشرح: فيه حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه، وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف رضّي الله عنه فيه فضل الإصلاح بينَّ الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك، وأنّ الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام، وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به، وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه، وفي أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله: صفق الناس، وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحَّاجة، واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان في صلاة. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة. وفيه أن القدر لا يكره إذا كان لحَّاجة. وفيه جواز استخلَّاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبًا وتواضعًا وتحذقًا في فهم المقاصد، وفيه مُلازمة الأدبّ مع الكبار. وفيه أن السّنة لمن نابِه شيء في صلاته كَإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلًا فيقوَّل: سبحان الله، وأن تصَّفق وهو التصفيُّح إن كَانْ امْرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا نضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه، وتقديم الجماعة له، واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه. وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدحول في الصلاة لقوله: أتصلي فأقيمٌ؟ وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصَّلاة،فهذا هو السنة، ولو أقَّام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. وفي جواز حرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رَّعاف أو نحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج منَّ المأمومين لعذرٍ وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنَّهم مقصرونّ

واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي لله عنه أحرم بالصلاة أولًا ثم اقتدى بالنبي على حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا.

كتاب الصلاة

وقوله: (ورجع القهقرى) فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء، ولا يستدبر القبلة، ولا يتحرفها. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ومما فيه حمل الإداوة مع الرجل الجليل، وجواز الاستعانة بصب الماء في الوضوء، وغسل الكفين في أوله ثلاثًا، وجواز لبس الجباب، وجواز إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة، وجواز المسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه في موضعه. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## (٢٣) بَابِ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابُّهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

1.7 - (٤٢٢) حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: حَ وَحَدَثَنَا هَانُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ النِّي شَهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرُيْقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَسْبِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ. (خ: ٢٠٣)

(. . .) حَدْقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ الشَّهِ.
 هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ. وَزَادَ: «في الصَّلَاةِ».

(بَابَ تَسْبِيعِ الرَّمُلِ وَتَصْفِيتِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ) الشرح: قوله ﷺ: (التسبيح للرجال والتصفيق للمرأة) تقدم شرحه في الباب قبله.

(٢٤) بَابِ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِنْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

١٠٨ - (٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا فَلانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلاَتُكُ؟ أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ. إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ».

١٠٩ - (٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْتَةٌ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ! مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ. إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي». (خ: ١٤١٨)

١١٠ - (٤٢٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) إِذَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ الإِنِي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. (وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ». أَحْ ٢٤٢]

١١١ - (...) حَدْثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّثَنَا مُمَاذٌ (يَغْنِي ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عَدِيُ عَنْ سَعِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَيِي عَدِي عَنْ سَعِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِن بَعْدِ أَنْسٍ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَالَدَ وَكَعْنُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ "إِذَا رَكَعْنُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ». وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ "إِذَا رَكَعْنُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ».

### (بَابِ الْأَمْدِ بِتَصْبِينِ الصَّلَاة وَاتْمَامِهَا وَالْفُشُوعِ فِيهَا)

الشرح: قوله ﷺ: (يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يضلي؟ إنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي) في رواية (هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري) وفي رواية(أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم) قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له ﷺ إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له ﷺ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. أوفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف.

وقوله ﷺ: (إني لأراكم من بَعْدِي) أي من ورائي كما في الروايات الباقية. قال القاضي عياض: وحمله بعضهم على بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق الحديث.

وقوله: (حدثنا أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس مذان الطريقان من أبي غسان إلى

(٢٥) بَابِ تَحْرِيم سَبْقِ الإِمَام بِرُكُوع أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوَهُمَا

١١٢ - (٤٢٦) حَدَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) (قَالَ ابْنُ مُحْجَر: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو َبَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ) عَنِ الْمُخْتَارِ ابْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم. فَلَمَّا قَضَىيَ الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ. فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ. وَلَا بِالْقِيَام وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ. فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي". ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ۚ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

١١٣ - (...) حَدَّثَنَا قُتَقِبْتُهُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ. جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا أَلْحَدِيثِ. إِبْرَاتِيهُم مِن مِن مِن وَلَا بِالإِنْصِرَافِ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «وَلَا بِالإِنْصِرَافِ». \* \* \*

١١٤ - (٤٢٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَام، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ

١١٥ - (...) حَدْثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْوُ بُنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الإِمَام، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارِ».

١١٦ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ مُشلِم جَمِيعًا عَنِ الرَّبيعِ بْنِ مُسْلِم. ح وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثْنَا أَبِي خَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَ. ح وَحَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكُر بَّنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمِ «أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ».

(بَابِ تَحْرِيمِ سَبْتِ الْإِمَامِ بِرُلُوعٍ أَوْ سُهُودٍ وَنَفْوَهُمَا)

الشرح: قوله ﷺ: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف) فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام. قوله ﷺ: (رأيت الجنة والنار)فيه أنهما مخلوقتان.

وقوله ﷺ: (أما يخشى الذي رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)، وفي رواية (وجهه وجه حمار) هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك. والله أعلم

(٢٦) بَابِ النَّهِي عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

١١٧ - (٤٢٨) حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ بجايِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَمْشِ عَنِ الْمُسَلَّةِ. أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ». ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَ أَقُوامُ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ. أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ». مَا اللَّهُ عَلَيْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّنَنِي

١١٨ - (٤٢٩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الذَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».
 السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».

(بَابِ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

الشرح: قوله ﷺ: (ُلينتهين أقوامَ يرفعون أبصارهم إلى السَّماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم) وفي رواية (أو لتخطفن أبصارهم).

فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد فيذلك وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون، وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد. قال الله تعالى: ﴿وَفِي السماء رزقكم وما توعدون﴾.

\* \* \*

(٢٧) بَابِ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَإِثْمَامِ الصُّفُوفِ الأُولِ وَالتَّرَاصُ فِيهَا ۖ وَالأَمْرِ بِالإِجْتِمَاعِ

119 - (﴿٣٠) خُدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْخَمْشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَعِيمِ بْنِ طَرَفَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنْهَا أَذْنَاكُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الطَّلَوَةِ قَالَ: «مَالِي أَرْاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا. فَقَالَ: «مَالِي أَرْاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا. فَقَالَ: «مَالِي أَرْاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفُ مَنْ الطَّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي وَكَيْفَ مَصْفُ الْمُفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الطَّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الطَّفْوَ

(...) وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٢٠ - (٣١٤) حَدْثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حُدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِيْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُخْبِقِ أَخْدَكُمْ أَنْ يَضَعَ عَلَى أَخْبِهِ مَنْ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَجِينِهِ وَشِمَالِهِ".

﴿ عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنْهَا أَفْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنْمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدِينِهِ وَشِمَالِهِ".

١٢١ - (...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتِ (يَعْنِي الْقَوَّالَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ خُرَاتِ (يَعْنِي الْقَوَّالَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَايِكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَلْفَالَ إِلِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ: «مَا شَائْكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنْهَا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَمَ أَلَهُا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَمَ أَلَهُا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَمَ أَكْدُكُمْ فَلْنِلْتَفِثَ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئَ بِيدِهِ».

(بَابِ الْمَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّكَوِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْ اللهَّسَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّكَو وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالمَرِ بِاللِمْتِهَاعِ) الشرح: قوله عَلَى: (ما لي أواكم وافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس) هو بإسكان الميم وضعها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد

بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية.

قوله: (فرآنا حلقاً) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام، وحكى الجوهري وغيره فتحها في لغة ضعيفة. قوله ﷺ: (ما لمي أراكم عزين) أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة (عزة)، معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصلاة ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثائن، وهكذا إلى آخرها. وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يسن زيادة (وبركاته) وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف، وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها، والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة، ولو قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته. وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقوله ﷺ: ثم يسلم على أخيه من على يعينه وشماله المراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال. وفيه من على عدى الصفة. والله أعلم.

\* \* \*

(٢٨) بَابٍ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَصْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا وَالإِزْدِحَامِ علَى الصَّفُ الأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ

١٢٧ - (٤٣٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَى. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ عِلْمَامُونَ الْمُؤَمِّلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّه

(...) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرِمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ) قَالَ: ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً. بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

١٢٣ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ فَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (نَلَافًا) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ».

رَبِي ١٧٤ - (٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَوْوا صُفُوفَكُمْ. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفْ مِنْ تَمَام الصَّلَاةِ». [خ: ٧٢٣]

الله عَبْدِ الْمَزِيزِ (وَهُوَ اللهِ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ (وَهُوَ الْمُولِينِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ (وَهُوَ الْمُنْ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: "أَتِمُوا الصَّفُوفَ. فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي". [خ: ۲۱۸]

ابِعَ - (٣٣٥) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ. فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفُ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ». (ج: ٢٢٧ مختصرًا)

ُ ١٢٧ - (٤٣٦) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوِّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم.» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوِّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُم.»

١٢٨ - (...) حَدَّفَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا. حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ. حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَا فَقَامَ حَتَّى كَاذَ يُكَبِّرُ. فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَّ. فَقَالَ: "عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَ فَرَأًى رَجُلًا بَنِينَ وُجُوهِكُمْ". اح: ٧٧٧]

(...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

١٢٩ - (٤٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: ۚ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ الشَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفُ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ. لَاسْتَهَمُوا. وَلَوْ

يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». (ج: ١٧٥)

١٣٠ - (٤٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُوا بِي. وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. لَا يَرَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهُ».

(...) حَذَفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجَرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

١٣١ - (٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَوْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْئَمِ أَبُو فَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ الشَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ فُوعَةً عَنِ الطَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ فُوعَةًا. وَنُعَلَمُونَ) مَا فِي الصَّفِ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ فُوعَةًا.

وقَالَ ابْنُ حَرْبِ (الصَّفِّ الأَوَّلِ) مَا كَانَتْ إلَّا قُرْعَةً.

١٣٢ - (٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا، وَشَرُْهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا».

(. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْل. بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُونِ وَإِتَامَتِهَا وَفَضْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا وَالِازْدِحَامِ عَلَى الصَّفَّ الأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِمِ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ)

الشرح: قوله ﷺ: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (ليلني) هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد، وأولو الأحلام هم العقلاء وقبل البالغون، و (النهى) بضم النون العقول. فعلى قول من يقول: أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى، فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدًا. وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء قال أهل اللغة واحدة (النهي) نهية بضم النون وهي العقل ورجل (نه) و (نهى) من قوم نهين،

وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز، وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. قال أبو على الفارسي: يجوز أن يكون النهي مصدرًا كالهدى، وأن يكون جمعًا كالظلم، قال: والنهي في اللغة معناه الثبات والحبس. ومنه النهى والنهى بكسر النون وفتحها والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع. قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق النهية إلى قول واحد وهو الحبس فالنهية هي التي تنهى وتحبس عن القبائح. والله أعلم.

قوله ﷺ: (ثم الذين يلونهم) معناه الذي يقربون منهم في هذا الوصف.

قوله: (يمسح مناكبنا) أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها.

في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة، ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من ورائهم ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة، ومواقف الفتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونجوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها.

قوله ﷺ: (وإياكم وهيشات الأسواق) هي بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. قوله: (حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر) اسم أبي معشر (زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي).

قوله: (حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه) هذان الإسنادان بصريون.

وقوله ﷺ: إني لأراكم من بعدي أي من ورائي كما في الروايات الباقية. قال القاضي عياض: وحمله بعضهم على بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق الحديث.

قوله ﷺ: (أقيموا الصف في الصلاة) أي سووه وعدلوه وتراصوا فيه.

قوله ﷺ: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) قبل معناه يمسخها ويحولها عن صورها لقوله ﷺ: "يجعل الله تعالى صورته صورة حمار" وقبل: يغير صفاتها، والأظهر، والله أعلم، أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.

قوله: (يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح) القداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى، واحدها (قلح) بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. (قوله: فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً باديًا صدره من الصف فقال لتسون عباد الله صفوفكم) فيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا مذهبنا ومذهب جماهبر العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغ لمصلحة.

قوله ﷺ: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) النداء هو الأذان والاستهام الاقتراع، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق، وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه. وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها.

قوله: (ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) التهجير النبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت. قال الهروي وغيره: وخصه الخليل بالجمعة، والصواب المشهور الأول. قوله على (ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين، والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين. وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذه التسمية ببان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، فلو قال: لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب، ففسد المعنى، وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. قوله ﷺ: (ولو حبواً) هو بإسكان الباء وإنما ضبطته لأني المؤب من صحفه.

قوله: (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) معنى (وليأتم بكم من بعدكم) أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم ففيه جواز اعتماد المأمرم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صفّ قدامه يراه متابعًا للإمام، وقوله ﷺ: لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك.

لتاب الصلاة لتاب الصلاة

قوله: (قتادة عن خلاس) هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة. قوله ﷺ: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أبدًا وشرها آخرها أولها أبدًا وشرها آخرها أبدًا أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها، والمراد بشر الصفوف في الرجال النساء أقلها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. والله أعلم.

واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدمًا أو متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. وقال طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء، وإن تأخر وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف متأخر، وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به. والله أعلم.

\* \* \*

#### (٢٩) بَابِ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

١٣٣ - (٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَزُرِ، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ! لَا تَوْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يُوفَعَ الرَّجَالُ. أَحْ: ٣٦٣]

### (بَابِ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ اليَّجَالِ أَنْ لَا يَوْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الشَّجُودِ حَتَّى يَوْفَعَ التِّجَالُ)

قوله: (رأيت الرجال عاقدي أزرهم) معناه عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العورة ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ السترة.

وقوله: (يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال) معناه لئلا يقع

بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

\* \* \*

(٣٠) بَابِ خُرُوجِ النُّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِئْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تُخْرُخ مُطَيِّبَةً

١٣٤ - (٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْنَةَ قَالَ رُهُمَيْرُ بْنُ حَوْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَيْنَةَ قَالَ رُهُمِيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَأَذَتْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا». [خ: ٥٣٨٨]

١٣٥ - (...) حَدَّثِنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَمْنَعُوا فِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأَذْتُكُمْ إِلَيْهَا».

قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَتَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّقًا. مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ: وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ.

١٣٦ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَثِرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ فَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». (خ: ٢٠٠)

١٣٧ - (...) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ». [خ: ١٥٥]

١٣٨ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ الْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْتَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلَا. قَالَ فَزَبَرَهُ إِلَى الْمُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلَا. قَالَ فَزَبَرَهُ إِلَى اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ: لَا نَدُعُهُنَّ!

(...) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. ١٣٩ - (...) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْفَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْذُنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيلِ إِلَى الْمُسَاجِدِ» فَقَالَ ابْنُ لُهُ، يُقَالُ لُهُ: وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. [خ: ١٩٩]

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ. وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَتَقُولُ: لَا!

١٤٠ - (...) حَدْثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَجْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ:

ر موقى ١٤١ - (٤٤٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنُّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ يَلْكَ اللَّيْلَةَ».

الله عَنْ سَعِيدِ الْقَطَّالُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّالُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي بُكُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْنَبَ الْمَحْمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّلَيْنِ بُكُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْنَبَ المُرَّاقِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا نَمَسَّ طِئالًا».

18٤ - (٤٤٥) حَذَفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثْتَا شُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ) عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً وَلِلَّالِ عَنْ يَحْدَدُ النَّمِيّ عَلَيْسَةً الْمَسْجِدَ. وَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النَّسَاءُ لَمَنَعَمُنَّ الْمَسْجِدَ. كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ وَلَيْسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ وَلَا لَنَّ لَمُعْرَةً: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ وَلَاتُ نَعَمْ لَانَ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدَ؟ وَلَاتَ نَعَمْ لَا إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ وَلَاتُ نَعَمْ لَوْلَ اللَّهِ عَلَيْنَا الْمَسْجِدَةُ الْمَسْجِدَةُ الْمَسْجِدَةُ الْمَسْجِدَةُ الْمَسْجِدَةُ لَيْنَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَةُ الْمُسْرِقُ لَعْلَى الْمُسْرِقَةُ لَالِهُ اللَّهِ الْمُسْرِقَةُ الْمُسْرِقَةُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرُقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقِيلُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقِ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَالْمُ الْمُسْرَالُولُ اللَّهُ الْمُسْرَالِقُ الْمُسْرَالِقُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالْمُ الْمُسْرَالِقُ الْمُسْرَالِقُ الْمُسْرَالِقُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالْمُ الْمُسْرَالُ اللَّهُ ال

(...) حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَغْنِي الظَّقْفِيُ) ح قال: وَحَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَغْنِي الظَّقْفِيُ) ح قال: وَحَدُّثَنَا أَبُو عَمْرُو النَّاقِدُ حَدُّثُنَا أَبُو عَيْنَةً حَدُّثُنَا أَبُو عَلَيْنَةً حَدُّثُنَا أَبُو عَلَيْنَا أَبُو كَلُمْ مُ خَالِدِ الأَحْمَرُ ح قال: وَحَدُّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَحْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُهُمْ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

# (بَابِ خُرُوجٍ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ بَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ فِنْنَةٌ وَأَنْهَا لَا تَخْرِجُ مُطَنَّتَةً)

المسرح: قوله ﷺ: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو ألا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.

قوله: (فيتخذنه دغلًا) هو بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والخداع والريبة. قوله: (فزبره) أي نهره.

قوله: (فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا) وفي رواية: (فزيره) وفي رواية: (فضرب في صدره). فيه تعزيز المعترض على السنة، والمعارض لها برأيه، وفيه تعزيز الوالد ولده وإن كان كبيرًا.

قوله ﷺ: (لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الأصول (استأذنوكم)، وفي بعضها (استأذنكم) وهذا ظاهر، والأول صحيحاً يضًا وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور والله أعلم.

قوله ﷺ: (إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة) معناه إذا أرادت شهودها، أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك، وكذا قوله ﷺ: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا) معناه إذا أرادت شهوده.

قوله ﷺ: (أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال: من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا (والبخور) بتخفيف الخاء

وفتح الباء والله أعلم.

قولها: (لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد) يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب. والله أعلم.

### (٣١) بَابِ النَّوَسُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

١٤٥ - (٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمِّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مُجْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فِي قَوْلِهِ عَرُّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الأسراء: ١١٠] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارِ بِمَكَّةً . فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَتُوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلُهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ ﷺ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ. أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ. وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ. وَاثْتَغ يَتَنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ. احْ:

١٤٦ - (٤٤٧) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى، أُخْتَرَنَا يَحْنَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ ۚ قَالَتْ: أَنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ. [خ: ٤٧٢٣]

(ِ...) حَدَّثَنَا قُتَيْتَةً بِنُو سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يِعْنِي ابْنَ زَيْدِ) حِ قَالَ: وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَوَكِيعٌ ح قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام. بِهَذَا الإسْنَادِ. مِثْلَهُ.

## (بَابِ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَانَ مِنَ الْجَهْدِ مَفْسَدَةً ا

الشرح: ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر فيما ترجمنا له، وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا، وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء، واختاره الطبري وغيره، لكن المُختار الأَظهر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم.

## (٣٢) بَابِ الإسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

١٤٧ - (٤٨٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ مْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ﴾ [القيامة: ١٦-١٩] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ. فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ. فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَغَالَى ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ أَخْذَهُ. ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُوْآنَهُ فَتَقْرَؤُهُ. ﴿ فَإِذَا قَرَأْنِاهُ فَاتَّبِعْ قُوْآنِهُ ﴾ قَالَ: أَنْوَلْنَاهُ فَاَسْتَمِعْ لَهُ. ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيُّنَهُ بِلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَرَّأَهُ كَمَا وَعَدَّهُ اللَّهُ. [خ: ١٤٩٢٩] ١٤٨ - (. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَنَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلُه ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾. قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً: كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ. فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَا أُحرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكَ شَفَتَهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُهِ. قَالَ: جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ. ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُوْآنَهُهِ. قَالَ: فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ. فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ، قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَأُهُ. [خ: ٥]

## (بَابِ الِاسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ(

الشرح: فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: ﴿لا تحرك به لسانك﴾ إلى آخرها.

قوله: (كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه) إنما كرر لفظة (كان) لطول الكلام، وقد قال العلماء: إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ ونحوها كقوله تعالى: ﴿ اَيعدكم أَنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون ﴿ فأعاد (أنكم) لطول الكلام، وقوله تعالى: ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله... إلى قوله تعالى... فلما جاءهم ما عرفوا ﴾ وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطا في أوائل كتاب الإيمان.

وقوله: (كان مما يحرك به لسانه وشفتيه) معناه كان كثيرًا ذلك، وقيل: معناه هذا شأنه ودأبه. قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَرَانَاهُ﴾ أي قرأه جبريل عليه السلام فقيه إضافة ما يكون

عن أمر الله تعالى إليه.

تولد: (فيشتد عليه) وفي الرواية الأخرى (يعالج من التنزيل شدة) سبب الشدة هيبة المملك، وما جاء به، وثقل الوحي، قال الله تعالى: ﴿إِنَا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قُولًا تُقْيَلًا﴾ والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله.

وسعت الله على والله عنها والقد رأية من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه مان حينه لتفصد عقاً.

توله: (فاستمع له وأنصت) الاستماع الإصغاء له، والإنصات السكوت، فقد يستمع ولا ينصت، فلهذا جمع بينهما كما قال الله تعالى: ﴿فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قال الأزهري: يقال:أنصت، ونصت، وانتصت، ثلاث لغات أفصحهن أنصت، وبها جاء القرآن العزيز.

# (٣٣) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنّ

189 - (189) حَدَثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظِ. وَقَدْ جِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبِرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُ بُ. فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ. فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: مَا فَالُوا: مَا فَالُوا: مَا فَلُوا: مَا فَالُوا: مَا فَلُوا: مَا فَالُوا: مَا فَالُوا: مَا ضَيْءِ حَدَثَ. فَاصْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا. فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، فَانْطُلُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا. فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ أَنْ مَنْ الْجُنْ فَلَوْ اللَّهُ عَرَّ الشَّمَاءِ، فَالْمُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا. فَمَو النَّفُرُ اللَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَحَدُوا نَحْقِ اللَّهُ عَرِّ السَّمَاءِ فَلَالُوا: يَا قَوْمَنَا! فَإِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةً اللّهِ عَلَى السَّمَاءِ وَمُلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرَّ وَعَلَّ عَجَا هُ يَهْدِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَوْ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقُلُوا أَوْمِي إِلَى السَّمَاءِ وَلَى الرَّشَدِ فَالَوْا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللّهَ عَرَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَيْ الْمُثَلِقِ الْمُولُ أَلُولُوا مِنْ الْجِنَّ فَلُوا اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ إِلَى أُولِي الْمُشَدِ قَامَنَا لِهِ السَّمَاءِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ إِلَى الْوَسُدِي إِلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللّهُ وَلَا أُولِي اللّهُ عَرَّ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ اللّهُ عَلَى الْمُشَلِقِ اللّهُ عَلَى الْحَلْقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

١٥٠ - (٤٥٠) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنَّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَفَقَدْنَاهُ. فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ. فَقُلْنَا: اسْتُعِلِيرَ أَوِ اغْتِيلَ. قَالَ: فَيِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ جَرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبَنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكُ، فَيَئْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنْ. فَلَهَبْتُ مَمْهُ. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفْ لِلرَّائِكُمْ».

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ ﴾. اخ: ١٥٥٩ مخنصرًا ﴿ ( . . . ) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحْجُرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

. . . . ) قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ. وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ. إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ.

١٥١ - (...) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرُ مَا تَعْدَهُ.

١٥٢ - (ٰ...) حَدَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

١٥٣ - (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ عِالْجِنٌ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ) أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

(بَابِ الْهَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ نِي الصَّبْجِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ)

الشرح: قوله: (سوق عكاظ) هو بضم العين وبالظاء المعجمة يصرف ولا يصرف، والسوق تؤنث وتذكر لغتان، قيل: سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم) وذكر بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال: (أتاني داعي المجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن) قال العلماء: هما قضيتان، فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة ﴿قل أوحي﴾ واختلف المفسرون هل علم النبي المنها المهم إلا بعد ذلك؟ علم النبي الله أعلم بقدره، وكان بعد وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمانِ الله أعلم بقدره، وكان بعد الشهار الإسلام.

قوله: (وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت الشهب عليهم) ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد نبوة نبيناً ﷺ ولم يكن قبلها، ولهذا أنكرته الشياطين، وارتاعت له. وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره، ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع، كما أخبر الله تعالىُّ عنهم أنهم قالوا: ﴿ وَأَنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا، وقد جاءت أشعار العرب باستغرابهم رميها لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة، وكان رميها من دَّلائل النبوة. وقالَ جمَّاعة من العلماء: ما زالت الشهب منذ كانت الدنيا وهو قول ابن عباس والزهري وغيرهما، وقد جاء ذلك في أشعار العرب، وروى فيه ابن عباس - رضي الله عنهما - حديثًا قيل للزهري: فقد قال الله تعالى: ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا ﴾ فقال كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين بعث نبينا ﷺ وقال المفسرون نحو هذا وذكروا أن الرمي بها وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة ومعلومة ولكن إنما كانت تقع عند حدوَّث أمرِ عظيم من عِذاب ينزل بأهل الأرض، أو إرسال رسول إليهم، وعليه تأولوا قوله تعالى: ﴿ وَأَنا لا نُدرَي أَشُرٌ أُريد بمن فَي الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا ﴾ وقيل: كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة، لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا ﷺ واختلفوا في إعراب قوله تعالى: ﴿رجومًا﴾ وفي معناه فقيل: هو مصدر فتكون الكواكب هي الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها، وقيل: هو اسم فتكون هي بأنفسها التي يرجم بها، ويكون رجوم جمع رجم بفتح الراء والله أعلم.

قوله: (فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها) معناه سيروا فيها كلها ومنه قوله ﷺ: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك».

قوله: (النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلٍ) هكذا وقع في مسلم (بنخل) بالخاء المعجمة، وصوابه (بنخلة بالهاء، وهو موضع معروف هناك كذا جاء صوابه في صحيح البخاري، ويحتمل أنه يقال فيه نخل ونخلة، وأما (تهامة) فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة. قال ابن فارس في

المجمل: سميت تهامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الربح، وقال صاحب المطالع: سميت بذلك لتغير هوائها يقال تهم الدهن إذا تغير، وذكر الحازمي أنه يقال في أرض تهامة تهائم.

قوله: (وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء) فيه الجهر بالقراءة في الصبح، وفيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السغر وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. قال الإمام أبو عبد الله المازري: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن، ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة، وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول فيكون الجن علموا ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبلهم على أنه هو النبي الصادق المبشر به، واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي قال الله تعالى: ﴿ كُمُلُمُ الله عَلَى الجنة والناس أجمعين واحتلفوا في أن مؤمنهم ومطبعهم هل يدخل الجنة وينعم بها توابًا والناس أجمعين واحتلفوا في أن مؤمنهم ومطبعهم هل يدخل الجنة وينعم بها توابًا ومجازاة له على طاعته أم لا يدخلون بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال: كونوا ترابًا كالبهائم وهذا مذهب ابن أبي سليم وجماعة، والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما، وهذا قول الحسن البصري والضحاك ومالك بن أنس وابن أبي

قوله: (سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال لا) هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه ﷺ ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح، وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.

قوله: (استطير أو اغتيل) معنى استطير طارت به الجن، ومعنى اغتيل قتل سرا، والغيلة بكسر الغين هي الفتل في خفية، قال الدارقطني: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله (فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم)، وما بعده من قول الشعبي كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم. هكذا قاله الدارقطني وغيره. ومعنى قوله (إنه من كلام الشعبي) أنه ليس مرويًا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيفٍ عن النبي ﷺ والله أعلم.

قوله: (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه) قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه.

قوله: (وددت أني كنت معه) فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم مطلقًا والتأسف على فوات ذلك.

قوله: (آذنت بهم شجرة) هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييرًا ونظيره قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَهْبُطُ مِنْ حَشْيَةَ اللَّهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله على: "إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي وحديث الشجرتين اللتين أتناه في أخر الكتاب، وحديث حنين الجذع، وتسبيح الطعام، وفرار حجر موسى بثوبه، ورجعان حراء وأحد. والله أعلم.

(٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

108 - (201) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى أَعْنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ (يَعْنِي الصَّوَّافَ) عَنْ يَحْتِى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالْمَصْرِ فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَالْمَصْرِ فِي الطَّهْرِ وَالْمَصْرِ فِي الرَّعْتَقِنِ الْأُولَيْثِنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْمَةَ الْأَرْلَى مِنَ الظَّهْرِ. وَيُعْرَفُ الرَّعْمَةِ الْصَّجْحِ. (خ: ٢٠٩)

مه - (...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ. وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

107 - (٢٥٧) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُسَيْمٍ قَالَ يَحْنَى: بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُسَيْمٍ قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا هُسَيْمِ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ اللَّهِ عَلَى الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ. فَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ. فَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الطَّهْرِ عَلَى الشَّجْدَةِ. وَحَرَرْنَا قِبَامَهُ فِي الْمُحْرِيْنِ وَاللَّهُ عَلَى الظَّهْرِ. وَفِي الْأُحْرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَتَامِهُ فِي الْأَحْرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَلَا يَعْمُ وَلَاكِهِ: المَ تَنْزِيلُ. وَقَالَ: قَدْرُ ثَلَائِينَ آيَةً.

٧٥٧ - (...) حَدَّفَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْراُ فِي صَلَاقِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ اللَّولَيَيْنِ فِي كُلَّ رَكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً. وَفِي الْأُخْرَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً. أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ فِي كُلَّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةً آيَةً. وَفِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

١٥٨ - (٤٥٣) حَذَّقْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرُواْ مِنْ صَلَاتِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ. فَذَكَرُ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَدْرِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ إِنِّي لَأُصُلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مَا أَخْرِمُ عَنْهَا. إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَخَذِفُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَخَذِفُ فِي الْأُعْرَبَيْنِ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. أَبَا إِسْحَقَ!.

(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٥٩ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ: صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الطُّحْرَيَيْنِ. وَمَا لَكُ شَيْءٍ حَتَّى فِي الطُّحْرَيْنِ. وَمَا اللهِ عَلَيْ بِكَ. أَوْ ذَاكَ طَنِّي بِكَ. أَوْ ذَاكَ طَنِّي بِكَ. أَوْ ذَاكَ طَنِّي بِكَ.
 آلُو مَا اقْتَدَیْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُ بِكَ. أَوْ ذَاكَ طَنِّي بِكَ.
 ۱۹: ۲۷۰۰

١٦٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي
 عَوْنِ عَنْ جَايِر بْنِ سَمْرَةَ بِمَعْنَى حَدِيْهِ هِ. وَزَادَ فَقَالَ: تُعَلَّمْنِى الأَغْرَابُ بِالصَّلَاةِ؟.

171 - (٤٥٤) حَدَّقَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ سَعِيدِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) عَنْ عَطِيَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتُ وَنَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الوَّكُمَةِ الْأُولَى. مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

177 - (...) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِح عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَرْعَةُ قَالَ: أَنَيْتُ أَبَّا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَهُوَ مَكْنُورٌ عَلَيْهِ. فَلْمَا تَفَرَقُ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمًّا يَسْأَلُكَ هَوُلَاءِ عَنْهُ. قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَلَى صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ، قُلْلُ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: كَانَتْ صَلَاةً الظَّهْرِ ثُقَامُ. فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَاةً الظَّهْرِ ثُقَامُ. فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَوْجِعُ إِلَى الْمُشجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيْقِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

# (بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْدِ وَالْعَصْدِا

الشرح: قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: (إن النبي كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب) وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه (كان يقرأ في كل ركعة الأخريين بفاتحة الكتاب) وفي راوية أبي سعيد رضي الله عنه (كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة، وفي المعصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك) وفي حديث سعد (أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين) وفي حديث سعيد الآخر قال: (لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله في في الركعة الأولى مما يطولها) وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي في الصحيحين أن النبي كان أخف يطولها) وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي في الصحيحين أن النبي كان أخف الناس صلاة في تمام، وأنه في قال: "إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاي مخافة أن تفتتن أمه".

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله على تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل، وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر على بالتخفيف وقال: «إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة» وقيل: طول في وقت، وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة ولهذا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة ولهذا تنقت الروايات عليها، وإخملف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي على للعلة التي بينها، وإنما طول في بعض الأوقات لتحقق العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول.

قوله: (وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين) فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط.

وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال، وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه، وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه

لثلا تخلو صلاته من سورة. وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل، وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. والله أعلم.

وقوله: (وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية) هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا أشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة، والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدًا هذا وهو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة، ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين، واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية، وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، ولم يوجب أبو حنيفة رضي الله عنه في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة.

وقوله: (وكان يسمعنا الآية أحيانًا) هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية. وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. والله أعلم.

قوله: (أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد) أما منصور فهو ابن المعتمر، وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي أبا العباس الأموي مولاهم الإمام الجليل المشهور المتأخر صاحب الأوزاعي، بل هو الوليد بن مسلم العنبري البصري أبو بشر التابعي، وأن اسم أبي الصديق بكر بن عمرو وقيل ابن قيس الناجى منسوب إلى ناجية قبيلة.

قوله: (كنا نحزر قيامه) هو بضم الزاي وكسرها لغنان.

قوله: (والأوليين والأخربين) هو بياءين مثناتين تحت.

قوله: (فحزرنا قيامه قدر الم تنزيل السجدة) يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ محذوف.

قوله: (على قدر قيامه من الأخريين) كذا هو في معظم الأصول (من الأخريين)، وفي بعضها (في الأخريين)، وهو معنى رواية (من). قوله: (إن أهل الكوفة شكوا سعدًا) هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والكوفة هي البلدة المعروفة ودار الفضل ومحل الفضلاء بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعني أمر نوابه بينائها هي والبصرة، قيل: سميت كوفة لاستدارتها تقول العرب: رأيت كوفًا وكوفانًا للرمل المستدير، وقيل: لاجتماع الناس فيها تقول العرب: تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضًا، وقيل: لأن ترابها خالطه حضى، وكل ما كان كذلك سمي كوفة. قال الحافظ أبو بكر الحازمي وغيره: ويقال للكوفة أيضًا كوفان بضم الكاف.

قوله: (فذكروا من صلاته) أي أنه لا يحسن الصلاة.

قوله: (فأرسل إليه عمر رضي الله عنه) فيه أن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله، فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن فيه خلل، ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى أن عمر رضي الله عنه قال: إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة

قوله: (لا أخرم عنها) هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أنقص.

قوله: (إني لأركد بهم في الأوليين) يعني أطولهما وأديمهما وأمدهما كما قاله في الرواية الأخرى من قولهم: ركدت السفن والريح والماء إذا سكن ومكث.

وقوله: (وأحذف في الأخريين) يعني أقصرهما عن الأوليين لا أنه يخله بالقراءة يحذفها كلها.

قوله: (ذاك الظن بك أبا إسحاق) فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجابٍ ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين، وجمع العلماء بينهما بما ذكرته وقد أوضحتهما في كتاب الأذكار، وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه.

قوله: (وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ) (آلو) بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر في ذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿لا يألونكُم خبالًا﴾ أي لا يقصرون في إفساد كم.

قوله: (حدثنا الوليد) يعني ابن مسلم هو صاحب الأوزاعي.

قوله: (عن قزعة) هو بفتح الزاي وإسكانها.

قوله: (وهو مكثور عليه) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه.

قوله: (أسألك عن صلاة رسول اللهﷺ فقال: ما لك في ذلك من حير) معناه إنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم

تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها.

\* \* \*

### (٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

177 - (603) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ مُحَرِيْجِ
حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ ﷺ الصَّبْحَ بِمَكَّةً. فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ
السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّهِيُ عَيْسَى (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ يَشُكُ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ) أَخَذَتِ
ذِكْو مُوسَى وَهَارُونَ. أَوْ ذِكْرُ عِيسَى (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ يَشُكُ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ) أَخَذَتِ

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.

وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَنْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو. وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ الْعَاص.

۱٦٤ - (٤٥٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيغٌ حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ (**وَاللَّفْظُ لَهُ)** أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧].

١٦٥ - (٤٥٧) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ مُحسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَرَأً: ﴿قَالَ صَلَّىنَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] حَتَّى قَرَأً: ﴿وَالنَّكُلَ بَاسِقَاتِ﴾ [ق: ١٠] قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرِدُكُمَا. وَلاَ أَدْرِي مَا قَالَ.

١٦٦ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾.

١٦٧ - (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 زِبَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْهِ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْعَ. فَقَرأً فِي أَوْلِ رَكْعَةٍ:

﴿وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ وَرُبُّمَا قَالَ: ق.

وَعَرْفِ مَا يَدِيْهِ رَكِيْ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع) قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ. وَلَا يُصَلِّقِ صَلَاةَ هَوُلَاءِ.

قَالَ: وَأَنْبَأَنِي ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ﴾. وَنَحْوِهَا.

١٧٠ - (١٥٩) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١] وفي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ. وفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

٠٠٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُعْبَةً عَنْ سَمُوهَ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْقٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴿ وَالْعَلَى: ١] وَفِي الصَّبِحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

١٧٢ - (٤٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِاقَةِ. (ح: ٤١١)

َ (...) وَحَدُّفَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السَّنِّينَ السَّنِّينَ السَّنِّينَ الْمُنْفِقِ لَقُرْأً فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السَّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

َ ١٧٣ - (٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبِيهِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبِيهِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَمْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُوفًا﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيًّ! لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِراً: وَاللّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَعْرِبِ. اجْ ١٧٣٪

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ:

وحَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحْمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: ثُمُّ مَا صَلَّى بَعْدُ. حَتَّى فَبَضْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً

١٧٤ - (٤٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِبِ. [خ: ٧٦٥]

. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْوُ بْنُ حَوْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحْمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الوَّهْرِيِّ، بِهَذَا الاسْنَاد، مثْلُهُ.

### (بَابِ الْقِرَاءَةِ نِي الصُّبْجِ)

الشرح: قوله: (أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن المسيب العابدي) قال الحفاظ: قوله: ابن العاص غلط، والصواب حذفه، وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي كذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وأما أبو سلمة هذا فهو أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأشهل المخزومي ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه. وأما (العابدي) فبالباء الموحدة.

قوله: (أخذتِ النبيَّ ﷺ معلةً) هي بفتح السين، وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن كان لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضًا ولكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته.

**قوله: (حدثني الوليد بن سريع)** هو بفتح السين وكسر الراء.

قوله: (سمع النبي على الفجر والليل إذا عسعس) أي يقرأ بالسورة التي فيها: (والليل إذا عسعس) أي يقرأ بالسورة التي فيها: (والليل إذا عسعس) قال جمهور أهل اللغة: معنى عسعس الليل أدبر، كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين. ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه، قال: قال آخرون: هو من الأضاباد يقال: إذا أقبل، وإذا أدبر

قوله (زياد بن علاقة) هو بكسر العين، و (قطبة بن مالك) بضم القاف وبالباء

الموحدة وهو عم زياد. وقوله عز وجل: ﴿والنخل باسقات﴾ أي طويلات قوله تعالى: ﴿لها طلع نضيد﴾ قال أهل اللغة والمفسرون معناه منضود متراكب بعضه فوق بعض، قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق فإذا انشق كمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيدٍ.

قوله: (عن أبي المنهال عن أبي برزة) اسم أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي، وأبو برزة نضلة عن عبيدة الأسلمي.

\* \* \*

#### (٣٦) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

١٧٥ - (٤٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيًّ
 قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ. فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
 فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الوَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالتَّيْنِ وَالرَّيْتُونِ﴾ [التين: ١]. لَحْ: ٢٧٧]

َ ١٧٦ َ - (...) حَدَّنَنَا فَتَيْتَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيَثٌ عَنْ يَحْتِى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ. فَقَرَأُ بِ النِّينِ وَالرَّيْثُونِ. .

َ ٧٧٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِشْعَرٌ عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِـ النَّين وَالرَّيْتُونِ. فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

١٧٨ - (٤٦٥) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي لَيْلَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشْاءَ. كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي لَيْلَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشْاءَ. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمُّهُمْ. فَأَمُّهُمْ. فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ. ثُمَّ صَلَّى وَحُدَهُ وَانْصَرِفَ. فَقَالُوا لَهُ أَنْفَقْتَ يَا فُلَانُ؟! قَالَ: لَا وَاللَّهِ! وَلَآتِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَأُخْبِرَنَّهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ. نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ. ثُمَّ أَتَى فَافَتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقْرَةِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذًا صَلَّى مَعَاذُ الْقَائِقُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذًا عَلَى اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذًا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُعَاذًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُعَاذًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُعَاذًا عَلَى مُعَاذًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَاذًا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُعَادًا عَلَى مُعَادًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَادًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَادًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَادًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قَالَ شُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَا الرَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَالضَّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَسَبُعْ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى. فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا. (خ: ١١٠٦] 1۷۹ – (...) وحَدْثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْدِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ. فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى. فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الشَّمْسِ وَضَحَاهَا﴾. وَهِ الشَّمْسِ وَضَحَاهَا﴾. وَهِ الشَّمْسِ وَضَحَاهَا﴾. وَهِ الشَّمْسِ وَضَحَاهَا﴾. وَهِ السَّمْ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾. و هِ الشَّمْسِ وَهُرَأْ بِاسْم رَبِّكَ ﴾. ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾.

١٨٠ - (...) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
 ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيْصَلِّي بِهِمْ يِلْكَ الصَّلَاةَ.

۱۸۱ - (...) حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرُّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيْصَلِّي بِهِمْ.

### (بَابِ الْقِرَاءَةِ نِي الْعِشَاءِ)

الشرح: فيه حديث جابر: (إن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي على، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي على العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا أنافقت؟... إلى آخره) في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذًا كان يصلي الفريضة مع رسول الله على فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع لهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك، وأبو حنيفة رضي الله عنهم، والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي الله تنهي أنه كان يصلي مع النبي الله تنهيم، والكوفيون وتأولوا على أنه لم يعلم به النبي الله ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرذا وإن لم يخرج منها، وفي هذه المسألة يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرذا وإن لم يخرج منها، وفي هذه المسألة يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر يجوز لعذر ولا يعبور لغيره، وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التحذف عنها بسبه، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله عنه، وهذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبني على صلاته، بل في الرواية الأولى

أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرٍ. والله أعلم.

قوله: (فافتتح بسورة البقرة) فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوهذا، وهذا حطأ صريح، والصواب جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله عليه وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم، ويقال: سورة بلا همزة وبالهمزة لفتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره، وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز، ويقال: قرأت السورة، وقرأت بالسورة، وافتتحتها، وافتتحت بها.

قوله: (إنا أصحاب نواضح) هي الإبل التي يستقي عليها جمع ناضح، وأراد إنا أصحاب عمل وتعب، فلا نستطيع تطويل الصلاة. قوله ﷺ (أفتان أنت يا معاذ) أي منفر عن الدين وصاد عنه. ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم. وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون.

قوله: (عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة) فيه جواز قول عشاء الآخرة وقد سبق قريبًا بيانه وقول الأصمعي بإنكاره وإبطال قوله. والله أعلم.

قوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع: حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه) قال أبو مسعود الدمشقي: فتيبة يقول في حديثه: عن حماد عن عمرو ولم يذكر فيه أيوب وكان ينبغي لمسلم أن يبينه وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أي الربيع وحده. والله أعلم.

### (٣٧) بَابِ أَمْرِ الأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام

١٨٢ - (٤٦٦) وَحَدَّفَنَا يَحْيَى أَبُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدِ عَنْ فَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَنَّا عَنْ صَلَاقِ الشَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَنْفُ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ لِأَنَّا عَنْ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ. مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةِ قَطُّ أَشْدً مِمَّا غَضِبَ يَوْمَفِذِ. فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفْرِينَ. فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفْرِينَ. فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَلْيُوجِزْ. فَإِنَّ مِنْ وَرَاثِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». [خ: ٢١٥٩]

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ حَ قَالَ: وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِيثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

١٨٣ - (٤٦٧) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُنِيرَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَيِي الْمُزْرِةِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمْ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيَخَفُفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ. فَإِذَا صلَّى وَحَدَهُ فَلْيُصَلُّ كَيْفَ شَاءً». [خ: ٧٠٣]

١٨٤ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ. فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِذَا قَامَ وَحَدُهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ».

أهُ - (...) وحَدْثَنَا حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفَّفْ. فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

(...) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (بَدَلَ السَّقِيمَ) الْكَبِيرَ.

١٨٦ - (٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عُشْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: ﴿أُمْ قَوْمَكَ ﴾ قَالَ: ﴿النَّهُ عَلَى اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: ﴿اذَنُهُ ﴾ فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدُنِي. ثُمُ قَالَ: ﴿اللَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْنِي. ثُمُ قَالَ: ﴿أَمْ قَوْمَا فَلْيَحَفُفُ. فَإِنَّ فِيهِمُ فِي طَهْرِي بَيْنَ كَدْيُ. ثُمُ قَالَ: ﴿أَمْ قَوْمَكَ. فَمَنْ أَمَّ قَوْمَا فَلْيَحَفُفُ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ. وَإِنَّ فِيهِمُ أَلْمَرِيضَ. وَإِنَّ فِيهِمُ أَلْمُومِنَ وَإِنَّ فِيهِمُ أَلْ الْحَاجَةِ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحُدَهُ. فَلْيُصَلُّ كَيْفَ شَاءَ».

١٨٧ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُشْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ: قَالَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَ بِهِمْ

الصَّلَاةَ».

١٨٨ - (٤٦٩) وحَدَّنْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُتِمُّ. ١٨٩ - (...) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَقَتْبَتُهُ بْنُ سَعِيدِ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتْنِيَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلاةً، فِي تَمَامِ. [خ: ٧٦]

١٩١ - (٤٧٠) وحَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْتِرَنَا جَعْفَرْ بْنُ شُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ،
 يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

١٩٢ - (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَذْخُلُ الصَّبِقِ. فَأُخَفِّفُ. مِنْ شِدَّةٍ وَجْدِ أُمْهِ بِهِ».
 الصَّلَةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِقِ. فَأُخَفِّفُ. مِنْ شِدَّةٍ وَجْدِ أُمْهِ بِهِ».
 التَّذَا ١٧١٠.

### (بَابِ أَمْدِ الْأَئِشَةِ بِتَغْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام)

الشرح: قوله ﷺ: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء) وفي رواية (وذا الحاجة).

معنى أحاديث الباب ظاهر، وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. والله أعلم.

قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا) فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء.

قوله: (فما رأيت النبي ﷺغضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين) الحديث فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين والغضب في الموعظة.

قوله: (عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي على قال له: أم قومك قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئًا فقال: ادنه فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قومك) قوله (ثديي وكتفي) بتشديد الياء على التثنية، وفيه إطلاق اسم الثدي على حلمة الرجل، وهذا هو الصحيح، ومنهم من منعه وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان.

وقوله: (جلسني) هو بتشديد اللام، وقوله: (أجد في نفسي شيئًا) قيل: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس فأذهبه الله معاني ببركة كف رسول الله ﷺ ودعائه، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسًا ولا يصلح للإمامة الموسوس، فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على فقال رسول الله ﷺ: «ذاك شيطان يقال له: خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثًا» ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني.

قوله: (كان النبي ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة)، وفي رواية: (أن النبي ﷺ قال:إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به) الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضًا وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر أي من حزنها واشغال قلبها به، وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم، وإن كان يسيرًا من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث.

قوله: (حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أنس) هذا الإسناد كله بصريون. والله أعلم.

(٣٨) بَابِ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَام

19٣ - (٤٧١) وحَدُّفْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ لِحَسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ لَحِسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ: حَامِدٌ حَدُثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي لَعَلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ فَمَ حَدْثُهُ فَجَلْسَتُهُ ابَيْنَ مُحَمَّدٍ فَمَ حَدْثُهُ فَجَلْسَتُهُ ابْيُنَ

السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. اخ ٢٩٦ المُعجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَقُنِ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَّسْلِيمِ وَالْانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. اخ ٢٩٦ مَا ١٩٤ مَا ١٠٠ مَا الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلَّ (قَدْ سَمَّاهُ) زَمَنَ ابْنِ الأَشْعَثِ. فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَكَانَ يُصَلِّي. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَتُولُ: اللَّهُمَّ ! رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ. وَمِلْءُ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ. أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدْدُ.

قَالَ الْحَكَمْ: فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ يَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا يَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيتا مِنَ السَّوَاءِ.

ُ قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكُوتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُوَّةَ فَقَالَ: فَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ كَنَا

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

مُ ١٩٥ - (٤٧٢) حَدُّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّى لَا آلُو أَنْ أَصَلَّى بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْعًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا. حَتَّى يَقُولُ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ. حَتَّى يَقُولُ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. [خ: ٨٦١]

١٩٦٠ - (٤٧٣) وحَدْثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَالِبٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّفِتُ خَلْفَ أَحَدِ أُوْجَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ. كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً. وَكَانَتْ صَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاقِ النَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ عَمْرُ بْنُ النَّخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاقِ النَّهُ لِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا قَامَ. حَمَّى نَقُولَ: قَدْ مُولَى: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. حَمَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. حَمَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.

# (بَابِ اغْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَعَامٍ)

الشرح: قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) هو بفتح الباء منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحاي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مرارًا.

قوله: (رمقت الصلاة مع محمد على فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله على يتمام وقوله: قريبًا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام، ولعله أيضًا في التشهد، واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة، وفي الظهر به الم تنزيل السجدة، وأنه كان يقرأ في السبحدة، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في، وأنه قرأ فيدل على أنه فيدل الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في، وأنه قرأ سورة المؤمنين وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى، ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري، وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية الأخرى.

وقوله: (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) دليل على أنه ﷺ كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

قوله: (غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس) وهذا الرجل هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية الثانية وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

### (٣٩) بَابِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

۱۹۷ - (٤٧٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ. ح قَالَ: وحَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ يَخْتِى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبْرَاءُ (وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبِ) أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوُكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَخْتِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْض. ثُمَّ يَحْرُ مَنْ وَرَاءُهُ سُجُدًا. [خ: ١٨١]

١٩٨ - (...) وحَدَثنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدُّثَنَا يَحْيَى (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ (وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِثَّا ظَهْرُهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا. ثُمَّ نَقَعُ شَجُودًا بَعْدَهُ.

199 - (...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدُ أَبُو إِسْحَقَ الْشَيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَشِيْدٍ. فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَجْدَهُ" لَمْ نَزَلُ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجُهَهُ فِي الأَرْضِ. ثُمَّ تَبُعُهُ.

٢٠٠ - (...) حَدَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُهَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيْنَ سُفِيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيْنَ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
 أَيْنُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْجَكُمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
 لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتًى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

٢٠١ - (٩٧٥) حَدْثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنِ حَدْثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حَرِيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرِيْثِ عَلْ عَمْرِو بْنِ حُرِيْثِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ. فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنِّسِ الْجَوَارِ الْكَنْسِ﴾ [التكوير: ١٥،١٦] وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنًا طَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَبَمَ سَاجِدًا.

#### (بَابِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ)

الشرح: قوله: (عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله على فإذا رفع رأسه من الركوع لم أو أحدًا يحني ظهره حتى يضع النبي على جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدًا) قال يحيى بن معين: القائل: (وهو غير كلوب) هو أبو إسحاق قال: ومراده أن عبد الله بن يزيد، غير كذوب وليس المراد البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تركية، ولا يحسن فيه هذا القول. وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن القائل (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، ومراده أن البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه، ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله على هو الصادق المصدوق،

وعن أبي هريرة مثله، وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فتقوا بما أخبركم عنه. قالوا: وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضًا معدود في الصحابة، وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهتة على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث وغير ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلًا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه. والله أعلم.

قوله: (حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء) هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكم وقد خالفه ابن عرعرة فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ منه. هذا كلام الدارقطني وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئًا فوجب قبوله ولم يتحقق كذبه وغلطه، ولا امتناع في أن يكون مرويًا عن ابن يزيد وابن أبي ليلى. والله أعلم.

قوله: (لا يحنوا أحد منا ظهره حتى يراه قد سجد) هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء (يحنو) بالواو وباقي رواياته ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء وكلاهما صحيح، فهما لغتان حكاهما الجوهري وغيره (حنيت وحنوت) لكن الياء أكثر، ومعناه عطفته، ومثله حنيت العود وحنوته عطفته.

قوله: (عن الوليد بن سريع) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء. قوله تعالى: ففلا أقسم بالخنس قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم الخمسة: وهي المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال أكثر المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية عنه أن هذه الخمسة والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم، وقيل: غير ذلك. والخنس التي تخنس أي ترجع في مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، والكنس جمع كانس. والله تعلى علم بالصواب.

(٤٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٢٠٢ - (٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشُ
 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ المَّرْضِ، وَمِلْ عُنِي بَعْدُ».

٧٠٣ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ عَبْدُ اللَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ بَعْدُهُ. وَلَمْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللَّمَاءُ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُه.

٢٠٤ - (...) حَلَثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةً بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْنَى يُحدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْ الأَرْضِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ وَالْحَطَابَا كَمَا يُنْقَى الثَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ».

َ ﴿...) حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُّهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً. بِهَذَا الإسْنَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذِ: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ» وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: «مِنَ للنَّسَ».

٧٠٥ - (٤٧٧) حَدُفْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدِ الدَّمَشْقِيُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيقًة بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. الْخُدْرِيِّ قَالَ: «رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ الرُّعُوعِ قَالَ: «رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَصْطَيْتَ. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ.

٢٠٦ – (٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
 حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ
 مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمَا
 بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ.

وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَشَانَ حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: "وَمِلْءُ مَا شِشْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ" وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ.

# (بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الثُّكُوعِ)

الشرح: قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأحمش عن عبيد الله بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد مل السماوات ومل الأرض ومل المشتت من شيء بعد) هذا الإسناد كله كوفيون، و (ملء) هو بنصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر، وهو الذي اختاره ابن خالويه ورجحه وأطنب في الاستدلال له، وجواز الرفع على أنه مرجوح وحكي عن الزجاج أن يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب، وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرًا في تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء: معناه حمدًا لو كان أجسامًا لملأ السماوات والأرض.

وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب هذا الذكر، ومنها وجوب الاعتدال وحوب الطمأنينة فيه، وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله ربنا لك الحمد في اعتداله لقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. قوله ﷺ: (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) قال العلماء معنى (سمع) هنا أجاب، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضًا لثوابه استحباب الله تعالى وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك.

قوله: (حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر) هو بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفًا ثم هاء، وحكى صاحب المطالع فيه كسر الميم أيضًا ورجع الفتح، وحكي أيضًا ترك الهمز فيه قال: وقاله الحياني بالهمز. قوله ﷺ: (اللهم طهرني بالثلاج والبرد وماء البارد) استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها، وقوله: (هاء البارد) هو إضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى ﴿بجانب الغربي﴾، وقولهم مسجد الجامع، وفيه المذهبان السابقان مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره، ومذهب البصريين أن تقديره ماء الطهور البارد، وجانب المكان الغربي، ومسجد الموضع الجامع. قوله ﷺ: (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا) يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثما الهالله وبين الله في قوله تعالى: ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثما الهاله المعصية بين العبد وبين الله

تعالى، والإثم بينه وبين الآدمي.

قوله: (كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) وفي رواية من الدرن وفي رواية من الدنس كله بمعنّى واحد، ومعناه اللهم طهرني طهارة كاملة معتنّى بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ.

قوله: (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أما قوله: (أهل) فمنصوب على النداء هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء، والمختار النصب، والثناء والوصف الجميل والمدح، والمجد العظمة ونهاية الشرف، هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره، قال القاضي عياض: ووقع في رواية ابن ماهان (أهل الثناء والحمد) وله وجه، ولكن الصحيح المشهور الأول. وقوله (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد) هكذا هو في مسلم وغيره (أحق) بالألف، (وكلنا) بالواو، وأما ما الرواية وإن كان كلامًا صحيحًا، وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت... إلى آخره واعترض بينهما (وكلنا لك عبد) ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون اعترض قوله تعالى ﴿وله الحمد في السماوات والأرض عشيًا وضعت بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة ومنه قوله الثاء الثاء

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد وقول الآخر:

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك يبقرا ونظائره كثيرة وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق وتقديره هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب. وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد أخبر النبي على الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغي أن يحافظ عليه لأن كلنا عبد ولا نهمله وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى. والإذعان له والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة.

وقوله: (ذا الجد) المشهور فيه فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون.

قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: هو بالفتح، قال: وقاله الشيباني بالكسر، قال: وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال: ولا يعلم من قال غيره وضعف الطبري ومن بعده الكسر، قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهاد أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك، وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيل معناه الإسراع في الهرب أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه فإنه في قبضتك وسلطانك، والصحيح المشهور الجد بالفتح وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى: هؤالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والله تعالى أعلم.

## (٤١) بَابِ النَّهٰي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٠٧ – (٤٧٩) حَدْثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ صُحْيِم عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ حَدْفَ أَبِي بَكُر. فَقَالَ: "أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُوْنِيا الطَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ. أَلَا وَإِنِي نُهِيتِ أَنْ أَفْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمَّا الشَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في سَاجِدًا. فَأَمَّا الشَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ. فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

٣٠٠ – (...) قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ شُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَجْمَرَنِي شُلَيْمَانُ بْنُ شَحَيْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ ابْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ قَالَ: «اللَّهُمُّ! عَلْ بَلْغْتُ؟» تَلاَثَ مَرَّابِ «إِنَّهُ لَمْ مَعْصُوبٌ فِي مَرْضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمُّ! عَلْ بَلْغْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّابِ «إِنَّهُ لَمْ مَعْصُوبٌ فِي مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمُّ! عَلْ بَلْغُتُهُ أَوْ نُرَى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ يَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ نُرَى لَهُ "ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ عَبْلِ شَفْيَانَ.

٢٠٩ - (٤٨٠) حَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ
 ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَ بْنَ
 أَبِي طَالِبِ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

٢١٠ - (...) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ
 (يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَنَّيْنِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاعَةِ الْقُورَانِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا وَال دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي حِبِّي ﷺ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا.

٧١٣ - (...) حَدُّثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع ح وَحَدُّنَى عِيسَى بُنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ أُخْتَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ح قَالَ: وحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا البَنْ أَبِي فُدَيْكِ حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عَثْمَانَ ح قَالَ: وحَدَّثَنَى هَارُونُ ابْنُ سَعِيدِ اللَّهُ عَدَّثَنَا يَحْتَى وَهُوَ الْقُطَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ ابْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنُ عَمْرِو) الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنُ جَعْفَى) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو) وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَسْمَعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنُ جَعْفَى) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ (وَهُو ابْنُ عَمْرِو) وَقَيْبَنَعُ وَابْنُ عَجْدِونَ عَلَى عَنْ السِّعِي عَنْ عَلِي ح (إلَّا الصَّحَالُ وَابْنَ عَجُلَانَ عَلِي عَنْ اللَّهِي عَنْ عَلِي ح (إلَّا الصَّحَالُ وَابْنَ عَجُلَانَ عَلِيْهُمَ وَلَوْدُ بُنُ عَلِي عَنْ النَّهِي عَنْ قِرَاعَةِ الْفُرَانِ وَأَنَانِ وَأَنَا وَالْمُ مِنْ اللَّهُونَ عَلَى عَنْ اللَّهِي عَلَى عَلَى السَّحُودِ كَمَا ذَكَرَ الرُّهُونِ فَيْ وَزَيْدُ بْنُ أَسِلُ وَالْمُولُ فَيْ وَزَيْدُ بْنُ أَسُلُهُ وَلَوْدُ فِي وَوَلَيْدُ مِنْ فَقِيلِ وَوَلِيدُ فَيْ وَزَيْدُ بْنُ أَسِلُولُ الْمُؤُولُ وَلَى السَّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الرُّهُوبُ وَزَيْدُ بْنُ أَسُلُهِ وَلَوْدُ بُنُ فَيْسٍ.

(...) وحَدَّقَنَاه قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن لِحَنَيْن عَنْ عَلِيْ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّجُودِ.

٢١٤ – (٤٨١) وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَنَّفِنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا

رَاكِعٌ. لَا يَذْكُرُ فِي الإِسْنَادِ عَلِيًّا.

# (بَابِ النَّهُي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّهُودِ)

الشرح: قوله: (قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان) هذا من ورع مسلم وباهرِ علمه لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن سحيم، وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان.

قوله: (كشف الستارة) هي بكسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت الدار.

قوله ﷺ: (نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) وفي حديث علي رضي الله عنه: (نهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا) فيه النهي عن قراءة القرآن في الله عنه: (نهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا) فيه النهي عن قراءة القرآن في ركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والناني يحرم وتبطل صلاته، فلا أذا كان عمدًا، فإن قرأ سهوًا لم يكره، وسواء عمدًا أو سهوًا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. وقوله ﷺ: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) أي سبحوه وزنهوه ومجدوه، وقد ذكر مسلم بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، واستجد الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات، ويضم العظيم، وفي سجوده: وإنما يستجب الجمع بينهما لغير الإمام، وللإمام الذي يعلم أن لك سجدت... إلى آخره، وإنما يستجب الجمع بينهما لغير الإمام، وللإمام والمنفرد على المأمومين يؤثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح، ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبحة واحدة فقال: سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها.

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور، وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهو في صحيح البخاري، وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاته فإن النبي إلى المره به، ولو وجب لأمره له. فإن قيل: فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عن شرحه. قوله : (فقمن) هو بفتح القاف وفتح المميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة (قمين) بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه

حقيق وجدير. وفيه الحث على الدعاء في السجود فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستأتي الأحاديث فيه.

وله: (ورأسه معصوب) فيه عصب الرأس عند وجعه

. قوله: (عبد الله بن حنينٍ) هو بضم الحاء وفتح النون.

قوله: (نهاني ولا أقول نهاكم) ليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ قوله: (نهاني ولا أقول نهاكم) ليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن الله الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. ذكر الانحتلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت: وهذا حنين رضي الله عنهم قال الدارقطني: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت: وهذا انحتلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي، ثم سمعه من علي نفسه، وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الشرح

-قوله: (نهاني حبي ﷺ) هو بكسر الحاء والباء أي محبوبي

#### (٤٢) بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢١٥ - (٤٨٢) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «أَقْرَبُ مَا سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْمَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

٧١٧ - (٤٨٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرُ: حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْ أَبِي الشَّبَحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! رَبْنَا وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي " يَتَأْوَلُ القُورَانَ. [خ: ٧٩٤ بزيادة]

...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً عَنِ

الأَعْمَشِ عَنْ مُشلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبَلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: \*جُهِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَنْحُ» إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

٢١٩ – (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْعِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ نَوْلَ عَلَيْهِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْخ، يُصَلَّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا. أَوْ قَالَ فِيهَا: السُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي».

٢٢٠ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ» فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ» فَقَالَ: «حَبِّرَفِي رَبِّي أَنِي سَأَرَى عَرْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ وَالْفَتْحُ. فَتْحُ مَكَّةً. وَرَأَيْتَهَا. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. فَتْحُ مَكَّةً. وَرَأَيْتَ النَاسَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَالْفَتْحُ. فَتْحُ مَكَّةً. وَرَأَيْتَ النَاسَ يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْقَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا».

٢٢١ - (٤٨٥) وحَدْثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّرُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبِيُّ عَيْقِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ. فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ الْفَقَدْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ أَوْ سَاحِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ» فَقُلْتُ: رَجَعْتُ. فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاحِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ» فَقُلْتُ: بِأَي أَنْتَ وَأُمْ يَا إِنِّهَ إِلَى الْمِي شَأَنْ وَإِنَّكَ الْمِي آخَر.

٢٢٧ - (٤٨٦) حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِيُّ لِنَالَةً مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ. فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِحُ لِلْهَ مَنْ مَنْصُوبَتَانِ. وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ.

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

حَمَّى صَبِّ الْمَثْلِدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْمَبْدِيُّ مَنْ فَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّخْيِرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَأَتُهُ أَنَّ سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِشِي كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُوخْ فَدُوسٌ. رَبُ الْمَلَائِكَةِ وَسُجُودِهِ: «سُبُوخْ فَدُوسٌ. رَبُ الْمَلَائِكَةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْكُومِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَ

ر رسي ٢٢٤ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَنَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

## (بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّهُودِ)

الشرح: قوله ﷺ: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) معناه أوب ما يكون من رحمة ربه وفضله. وفيه الحث على الدعاء في السجود. وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصلاة طول القيام أفضل لحديث بابر في الأن كر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل، لأن المنقول عن النبي ﷺ أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، والمذهب الثالث أنهما سواء وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهويه: أما في الليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه، ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي ﷺ بالليل بطول القيام، وثم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل والله أعلم.

قوله ﷺ: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله) هو بكسر أولهما أي قليله وكثيره، وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض.

قولها: (كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن) وفي الرواية الأخرى (استغفرك وأتوب إليك) معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قول الله عز وجل وفسبح بحمد ربك

واستغفره إنه كان توابّا وكان على يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل: قال أهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح التنزيه، وقولهم: سبحان الله منصوب على المصدر، يقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا، فسبحان الله معناه براءة وتنزيهًا له من كل نقص وصفة للمحدث. قالوا: وقوله: وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك على سبحتك لا بحولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له والله أعلم.

وفي قوله ﷺ (أستغفرك وأتوب إليك) حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك وأتوب إليك، وحكي عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبًا قال: بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي، وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه، وأما كراهة قوله: أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليها. وقد ذكرت المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكار والله أعلم.

وأما استغفاره ﷺ وقوله ﷺ (اللهم اغفر لي ذنبي كله) مع أنه مغفور له فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى. والله أعلم.

قوله: (عن مسلم بن صبيح) وهو بضم الصاد وهو أبو الضحى المذكور في الرواية الأولى.

قولها: (فتحسست) هو بالحاء وقولها (افتقدت) وفي الرواية الأخرى (فقدت) هما لغتان بمعتى.

قوله: (محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة. قولها: (فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان) استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون: ينقض واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. وقولها: (وهم فلا يضر. وقولها: (وهم أمنصوبتان) فيه أن السنة نصبهما في السجود. وقولها: (وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) قال الإمام أبو سليمان منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في هذا معنى لطيف؛ وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط ضدان متقابلان. يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط ضدان متقابلان.

به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقوله: لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل: لا أحيط به، وقال مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك.

وقوله: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على وقوله: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دو تفصيلًا، وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ.

وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جُواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم.

قوله: (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير) هو بكسر الشين والخاء المعجمتين.

قوله: (سبوح قلوس) هما بضم السين والقاف وبفتحهما والضم أفصح وأكثر. قال الجوهري في فصل (فرح): كان سيبويه يقولهما بالفتح، وقال الجوهري في فصل (سبح): الجوهري في فصل (سبح): سبوح من صفات الله تعالى قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر، وكذلك (الذروح) وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير، وهي من ذوات السموم، وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح. ومعنى (سبوح) المبرأ من النقائض والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، (وقدوس) المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقال الهروي: قيل: القدوس المبارك قال القاضي عباض: وقيل من كل ما لا يليق بالدخالي علية الصلام فيه سبوحًا قدوسًا على تقدير أسبح سبوحًا أو أذكر أو أعظم أو أعبد. وقوله (رب الملائكة والروح) قيل: الروح ملك عظيم، وقيل: يحتمل أن يكون جبريل عليه الصلام وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### (٤٣) بَابِ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

٧٢٥ - (٤٨٨) حَدَّفَنِي رُهَيْور بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعْيِطِيُ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَيِ طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ مُولِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُلْخِلْنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ. أَوْ قَالَ: فَلْتُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ عَلْهُ فَقَالَ: «مَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُجُودِ لِلَّهِ، فَإِلَّكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي تُوبَانُ.

٢٢٦ - (٤٨٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدُّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: صَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْتِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ابْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَنَيْتُهُ بِوَضُوثِهِ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: «أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَشْلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
 قَالَ: «فَأَعِنْي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُجُودِ».

## (بَابَ فَضْلَ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ)

الشرح: فيه قوله ﷺ: (عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة) وفي الحديث الآخر (أسألك مرافقتك في الجنة قال: أوغير ذلك. قال: هو ذلك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود). فيه الحث على كثرة السجود، والترغيب، والمراد به السجود في الصلاة، وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام، وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا، وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وهو موافق لقول الله تعالى: ﴿واسجد واقترب ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن. والله أعلم.

وقوله: (أوَ غير ذلك؟) هو بفتح الواو

\* \* \*

(٤٤) بَابِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفْ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

٢٢٧ - (٤٩٠) وحَدْثَقَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا.
 وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَشْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ.

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُمٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. الْكَفَّيْنِ وَالوُكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمْيْنِ وَالْجَبْهَةِ. ٢٢٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةً
 عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ
 عَلَى سَبْعَةِ أَغْظُم. وَلَا أَكُفَ فُوبًا وَلَا شَعْرًا».

حَى ﴿ وَهُوَ مَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ ٢٢٩ - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ. وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثّيَابَ.

عَنِ ابْنِ طَبْسِ ابْرِ الْجَبِي الْهِ مَنْ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَهُوْ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَلِهِ عَلَى أَنْفِهِ) وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلَا سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَلِهِ عَلَى أَنْفِهِ) وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلَا نَبْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النِّيْابَ وَلَا الشَّعْرَ». [3/1]

حَدِّنَ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّنَتِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّنَتِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْاسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

و ٢٣٧ - (٤٩٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَلْهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكِيْرًا حَدَّثُهُ أَنَّ كُونِيْنَا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُصَلِّى. وَرَأْشُهُ مَعْفُوضٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَمُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي الْمَا مَثَلُ مَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّى وَهُو مَكْتُوفٌ ».

(بَابِ أَعْضَاءِ الشَّجُودِ وَالنَّهُي عَنْ كَفَّ الشَّعْدِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ التَّاْسِ فِى الصَّلَةِ)

الشرح: قوله ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى

أنفه، والرجلين واليدين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر) وفي رواية (أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والكركبتين والقدمين) وفي رواية عن ابن عباس (أمر النبي على أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه) وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف) هذه الأحاديث فيها فوائد منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا، فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والأكثرين، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أبهما شاء،وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا لظاهر الحديث: مبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحبابًا.

وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى: أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابًا متأكدًا، والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين، وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما يجب كشفهما كالجبهة وأصحهما لا يجب.

قوله ﷺ: (سبعة أعظم) أي أعضاء فسمى كل عضو عظمًا، وإن كان فيه عظام كثيرة وقوله ﷺ: (لا نكفت الثياب ولا الشعر) هو بفتح النون وكسرالفاء أي لا نضمها ولا نجمعها، والكفت الجمع والضم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَم نجعل الأَرْض كفائاً ﴾ أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، وكلاهما بمعنى، وقوله في الرواية الأخرى، و (ورأسه معقوص) اتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعتى آخر، وقال الداودي يختص سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعتى آخر، وقال الداودي يختص سواء تعمده للعلم المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء: والحكمة في الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء: والحكمة في

النهى عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف.

قوله: (عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام فجعل يحله) فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر، لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرًا وأمكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري، وأن خبر الواحد مقبول. والله أعلم.

\* \* \*

(٤٥) بَابِ الإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْنَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبُطْنِ عَنِ الْفَخَذَيْنِ فِي السُّجُودِ

٣٣٣ - (٤٩٣) حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اَمْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ. وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ السَّبُودِ. وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ السُّجُودِ.

ُ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِح قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْتِى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ «وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»

٢٣٤ – (٤٩٤) حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ عَنِ إِيَادِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفْيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ\*.

(بَابِ الِاعْتِدَالِ فِي النَّهُودِ وَوَضْعِ الْلَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِونَقَيْنِ عَنِ الْمَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَضْذَيْنِ فِي السُّهُودِ)

الشرح: مقصود أحاديث الباب: أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعًا بليغًا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورًا، وهذا أدب متفقعلى استحبابه فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا والنهي للتنزيه. وصلاته صحيحة. والله أعلم.

قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى فإن المتبسط كشبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. والله أعلم.

وأما ألفاظ الباب: ففيه قوله ﷺ: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) وفي الرواية الأخرى (ولا يتبسط) بزيادة التاء المثناة من فوق انبساط الكلب هذان اللفظان

صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، وكذا اللفظ الآخر ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، ومثله قول الله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتًا﴾ وقوله: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا﴾ وفي هذه الآية الثانية شاهدان، ومعنى (يتبسط) بالتاء المثناة فوق أي يتخذهما بساطًا. والله أعلم.

قوله: (عن إياد) هو بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت

\* \* \*

(٤٦) بَابِ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْمَتُيْنِ مِنَ الرَّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ وَفِي التَّشَهُدِ الأَوْلِ

٢٣٥ - (٤٩٥) حَدَّثَنَا ثَنْيَنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
 رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَى،
 فَرَّحَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيهِ. [ح: ٣٩٠]

٢٣٦ - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ
 الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، بِهَذَا الإِشْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لأرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

٣٧٧ - (٤٩٦) حَدَّقْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ ابْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَشِيُّ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُوَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّثْ.

٢٣٨ - (٤٩٧) حَدْثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَدْظَلِيُ أَخْتَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّةَ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ يَرِيدُ بْنِ الأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ وَقِي بِيدَيْهِ (يَعْنِي: جَنَّحَ) حَتَّى رَوْحِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، خَوَّى بِيدَيْهِ (يَعْنِي: جَنَّحَ) حَتَّى يُرْوِحِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، خَوَّى بِيدَيْهِ (يَعْنِي: جَنَّحَ) حَتَّى يُرْوِح وَالْجِهِ (يَعْنِي: جَنَّحَ)

٢٣٩ - (...) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ

كتاب الصلاة ك٢٩

بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو) (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ) حَدَّثَنَا وَعَلَى الآخَرُونَ. حَدَّثَنَا وَكِيمٌ) حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

٠٤٠ - (٤٩٨) - ﴿ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبِدِ اللَّهِ بَنِ نُمَثِرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ (يَغْنِي: الأَحْمَرَ)
عَنْ لِحَسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَالَ: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَغْبَرَنَا عِيسَى عَنْ لِحَسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي الْمُحُوزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِنُ مُوسَرَةً عَنْ أَبِي الْمُحَدِّدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْتَقْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَحَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ، لَمْ مِنَ السَّجُدَةِ، لَمْ مِنَ السَّجُدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا. وَكَانَ يَقُولُ، فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ،التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجُلَهُ الْيُعْمَى. وَكَانَ يَقُولُ، فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ،التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجَلَهُ الْيُعْمَى. وَكَانَ يَقُولُ، فِي عَنْ عُمْبَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَفْتِشْ مَا السَّلَامِ. السَّعْمَةِ الشَّيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَغْتِمْ الصَّلَاةَ إِلْتُعْمَلِهُ وَلَا اللَّمْ عَلَى اللَّعْمَانِ . وَكَانَ يَغُولُ، يَعْمِعُ الصَّلَاةَ إِللْهُ عَلَى الْمُعَلَى وَكَانَ يَغْمِلُ الْمُعَلَى وَكَانَ يَغْمِلُ الْمُعْمَانِ . وَيَنْهَى أَنْ يَغْتِهِمْ الصَّلَاةَ إِللْمُعْلَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَعْمَلُ الْمُعْلَى . وَكَانَ يَغْمِعُ إِللْمُعْلَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يَغْتِمْ السَّلَامِ .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَثِرِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

رَبَّابِ مَا يَهْمَعُ صِفَةَ الصَّكَاةِ وَمَا يُفْتَتَكُع بِهِ وَيُفْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإِغْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّهُودِ وَالإِغْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ لَكِّ رَكْفَتَيْنِ مِنَ النِّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الْهُلُوسِ بَيْنَ السَّهْدَتَيْنِ وَنِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ)

الشرح: قوله: (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب (ابن) بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن عبد الله اسم أبيه مالك واسم أم عبد الله (بحينة) فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله بن مالك.

قوله: (فرج بين يديه) يعني بين يديه وجنبيه.

قوله: (يجنح في سجوده) هو بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون المشددة، وهو معنى فرج بين يديه، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى (خوى بيديه) بالخاء المعجمة وتشديد الواو وفرج وجنح وخوى بمعنى واحد ومعناه كله باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه.

قوله: (يجنح في سجوده حتى نرى بياض إبطيه) هو بالنون في (نرى)، وروي

(بالياء) المثناة من تحت المضمومة، وكلاهما صحيح، ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة (إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه) ضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء، ويؤيد النون رواية الليث في هذا الطريق (حتى إني لأرى بياض إبطيه).

قوله: (لو شاءت بهمة أن تمر) قال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام بكسر الباء، وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى، قال: والسخال أولاد المعزى.

قوله: (أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم) وفي الرواية الأخرى (أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم) هكذا وقع في بعض الأصول (عبيد الله بن عبد الله) بتصغير الأول في الروايتين، وفي بعضها (عبد الله) مكبرًا في الموضعين، وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية، وكله صحيح، فعبد الله وعبيد الله أخوان، وهما ابنا عبد الله بن الأصم، وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله، وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم، وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال، والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين، وكذا ذكره أبو داود وابن ماجه في سننهما من رواية ابن عيينة بالتكبير، ولم يذكروا رواية الفزاري، ووقع في سنن النسائي اختلاف في الرواية عن النسائي، بعضهم رواه الم التكبير، وبعضهم بالتصغير، ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عيينة بالتصغير، ومن رواية الفزاري بالتكبير، والله أعلم.

قوله: (حتى يرى وضح إبطيه) هو بفتح الضاد أي بياضهما.

قوله: (وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى) يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول. وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أي حميد الساعدي وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

قوله: (جعفر بن برقان) بضم الباء الموحدة والله أعلم.

فيه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قوله: (كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركمتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم)وفي رواية (ينهى عن عقب الشيطان).

(أبو الجوزاء) بالجيم والزاي واسمه أوس بن عبد الله البصري. قولها (والقراءة

بالحمد لله) هو برفع الدال على الحكاية. قولها: (ولم يصوبه) هو بضم الباء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضه خفضًا بليغًا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب قولها: (وكان يفرش) هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر قولها: (عقبة الشيطان) بضم العين، وفي الرواية الأخرى (عقب الشيطان) بفتح العين وكسر القاف هذا هو الصحيح المشهور فيه، وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين، وضعفه وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

أما أحكام الحديث فقولها: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير» فيه إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي على كما رأيتموني أصلي»، وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وجمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.

وقولها: (والقراءة بالحمد لله رب العالمين) استدل به مالك وغيره ممن يقول إن البسملة ليست من الفاتحة، وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة (الحمد الله رب العالمين) لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره، وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، أنه يجب أن يستوي قائمًا لقوله على " «صلوا كما رأيتموني أصلي" وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

قولها: (وكان يقول في كل ركعتين التحية) فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين، وقال الشافعي رضي الله عنه: الأول سنة والثاني واجب، واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله: و سلوا كما رأيتموني أصلي» وبقوله: كان النبي يعدمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وبقوله على: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات» والأمر للوجوب، واحتج الأكثرون بأن النبي على ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي للهي لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة. والله أعلم.

وقولها: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) معناه يجلس مفترشًا فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشًا سواء فيه جميع الجلسات، وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركًا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركم إلى الأرض، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة أن يجلس كل

الجلسات مفترشًا إلا التي يعقبها السلام، والجلسات عند الشافعي رحمه الله أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير، فالجميع يسن مفترشًا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقًا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركًا جلس المسبوق مفترشًا لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان المصلي سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشًا في التشهد، فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها هذا، واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول، والتورك في آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث. وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور، وحكى القاضي عباض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول ثم هذه الهيئة مستوية فلو جلس في الجميع مفترشًا أو متوركا أو متربعًا أو مادًا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالقًا.

قولها: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هو الإقعاء الذي فسرناه وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه، وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره في موضعه إن شاء الله تعالى.

قولها: (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) سبق الكلام عليه في الباب قبله.

قولها: (وكان يختم الصلاة بالتسليم) فيه دليل على وجوب التسليم فإنه ثبت هذا مع قوله هي «صلوا كما رأيتموني أصلي» واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به، قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم: هو سنة لو تركه صحت صلاته. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته، واحتج بأن النبي شه يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بما ذكرناه وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي ومقتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان. ومذهب مالك رحمه الله تعالى طائفة المشروع تسليمة، وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله تعالى، ومن قال بالتسليمة الطاشروع تسليمة، وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله. والله أعلم.

#### (٤٧) بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

٢٤١ - (٤٩٩) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَقُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ (قَالَ يَحْتَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ) عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ. وَلَا يَبَالِ مَنْ مَرْ وَرَاءَ ذَلِكَ».

٢٤٧ - (...) وحَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّقَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حُرْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُو بَيْنَ أَيْدِينَا. فَذَكَوْنَا وَلِي مُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مِفْلُ مُؤْخِرَةِ الرِّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحْدِكُمْ. ثُمَّ لَا يَصُرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". وقَالَ ابْنُ نُمْثِ: "فَلَا يَصُرُهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

َ ٧٤٣ - (٥٠٠) حَدَّقَنَا زُهَيْرِ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُئْرَةِ الْمُحَلِّى؟ فَقَالَ: هِفِلُ مُؤخِرَةِ الرِّحْلِ».

٢٤٤ – (...) حَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُعْلَل فِي عَرْرَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمْؤْخِرَةِ الرَّحْل».

٧٤٥ - (٥٠١) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ انْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ. [خ: ١٩٤]

٢٤٦ – (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْكُورُ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
 يَغْرِزُ) الْعَنْزَةَ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا. زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَهِيَ الْحَوْبَةُ.

ُ ٧٤٧ - (٥٠٢) حَدُّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدُّثَنَا مُعْتَمِوُ بْنُ شُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْرِضُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا. اخْ ٥٠٠١ ٢٤٨ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ ثُنُ أَبِي شَيْئةَ وَاثْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الأَحْمَرُ
 عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِنَى رَاحِلَتِهِ.

وقَالَ اثِنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

٧٤٩ - (٣٠٥) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْوُ بْنُ حَوْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ زُمَيْرُ بْنُ حَوْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ زُمَيْرُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَمْيَانُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِي عَنَى بَعَنَ وَهُوَ بِالأَبْطِحِ. فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَصُوبِهِ. فَينْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ. قَالَ: فَحَرْجَ النَّبِي عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ مِنَ أَدُم. قَالَ: فَحَرَجَ بِلَالٌ بِوَصُوبِهِ. فَينَ قَالُ فَعَنَ أَنْظُو إِلَى بَيَاضِ سَاقَيهِ. فَالَ فَتَوَضَّأً وَأَذُن بِلَالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ هَا هُمَنَا وَهَا هُمَنَ (يَقُولُ: يَمِينَا وَشَالُا) يَقُولُ: يَعْمَلُ بَعْنَ مَعْمَلُتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ هَا هُمَنا وَهَا هُمَا (يَقُولُ: يَمِينَا وَشَعَلَمْ مَنَا وَهَا هُمَا (يَقُولُ: يَمِينَا وَشَالَى الطَّهْرَ رَكْمَتَيْنِ. يَعْمُ بَيْنَ يَعْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكُلْبُ. لَا يُمْمَتُمُ. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَمُعَتَيْنِ. ثُمْ اللَّهُ مِنْ لَكُونُ عَنَيْنِ حَتَّى رَجَعً إِلَى الْمَدِينَةِ. الْحَارُ الْمَدِينَةِ. الْحَالُ وَلَكُلْبُ. إِلَى الْمَدِينَةِ. الْحَارُ وَالْكُلْبُ. لَا يُمُنَعُ مَنْ مَنْ لَا يُعْمَلُ وَلَا عَمْرُا بَيْنَ لَعْمُ إِلَى الْمَدِينَةِ. الْمُعْمَرُ وَالْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولِلُونُ الْمُعْلَى الْفُلُومِ وَلَا الْمُهُمْ وَلَا عُمْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمَرِ مُنْ الْمُولِ الْمُعْلَى الْفُلُومُ وَلَا عَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَرُ وَلَا الْمُعْمَرُ وَلَالَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

٢٥٠ - (...) حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ أَبِي رَائِدَةَ حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ أَبِي جُحِيْفَةَ أَنْ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبْقِ جَمْرَاءَ مِنْ أَدَم. وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا. فَرَأَيْتُ مِثْلًا أَخْرَجَ وَضُوءًا. فَرَأَيْتُ بِلَالًا أَضْرَجَ عَنَرَةً فَرَكَرَهَا. وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنرَةً فَرَكَرَهَا. وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُدَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا. فَصَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَنيْنِ. وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُدَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا. فَصَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَنيْنِ. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُ يَمُونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنزَةِ.

٢٥١ - (...) حَدْثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ
 عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّىٰ حِ قَالَ: وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ
 زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحِيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
 ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ. خَرَجَ بِلَالْ فَتَادَى بِالصَّلَاةِ.

٢٥٢ - (...) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَيَفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبُطْحَاهِ. فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَفِن. وَالْمَصْرَ رَكْعَتَفِن. وَبَيْنَ

يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

- ٧٥٣ - (...) وحَدَّثِني زُهَيْوُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْل وَصُويُهِ.

َ ٢٥٤ - (٥٠٤) حَدَّةً اِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ. وَأَنَا يَوْمَئِذِ فَدْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ. وَأَنَا يَوْمَئِذِ فَدْ نَاهَرْتُ اللّهِ اللّهِ يَشْفِي بِالنَّاسِ بِمِنَى. فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفَّ. فَنَرَلْتُ اللّهَ عَلَى أَحَدٌ. لَ الصَّفَّ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى اَحْدًا لَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى الصَّفَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى الْحَدَلِ لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلْلِلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

٢٠٥ - (...) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَّةِ الْوَدَاعِ. يُصَلِّي بِالنَّاسِ.
 قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ. ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ. فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

٢٥٦ – (...) حَدَّثْنَايَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ
 عُيثِثَةَ عَن الرَّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَالنَّبِيُ ﷺ يُصلِّى بِعَرَفَةَ.

٧٥٧ - (...) حَدَّفَنَاإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِشْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُوْ فِيهِ مِنَّى وَلَا عَرَفَةَ. وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

## (بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّى)

الشرح: قوله ﷺ (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك) (المؤخرة) بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاءمع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال (آخرة الرحل) بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحل.

وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، هو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه

هكذا وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح. قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه، واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي قال: وإن كان قد حاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف واختلف فيه فقيل: يكون مقوسًا كهيئة المحراب، وقيل قائمًا بين يدي المصلي إلى القبلة، وقيل من جهة يمينه إلى مماله، قال: ولم ير مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضي، وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم، ونفاه في البويطي، وقال جمهور أصحابه باستحبابه، وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط. والله أعلم.

قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة، ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع، فإن لم يجد عصًا ونحوها جمع أحجارًا أو ترابًا أو متاعه، إلا فليبسط مصلّى، وإلا فليخط الخط وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع من المرور بينه وبينه الخط، ويحرم المرور بينه وبينها، فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل: له منعه، والأصح أنه ليس له لتقصيره، ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه، لكن يكره، ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الناني بتركها، والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها. والله أعلم.

قوله: (حدثنا الطنافسي) هو بفتح الطاء وكسر الفاء.

قوله: (ي**ركز العنزة) هو بفتح** الياء وضم الكاف وهو بمعنى يغرز المذكور في الرواية الأخرى.

قوله: (كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها) يعرض بفتح الياء وكسر الراء وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا.

قوله: (وهو بالأبطح) هو الموضع المعروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء أيضًا. قوله: (فمن نائل وناضح) معناه فمنهم من ينال منه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب.

قوله: (فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي ﷺ فتوضأ) فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره ﷺ وقد جاء مبينًا في الحديث الآخر: (فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه)، ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.

قوله: (عليه حلة حمراء) قال أهل اللغة: الحلة ثوبان لا يكون واحدًا، وهما إزار ورداء ونحوهما، وفيه جواز لباس الأحمر.

قوله: (فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح) فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً برأسه وعنقه. وعلى أصحابنا: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه. واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول: (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين: (حي على الفلاح). والثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره، ثم يقول حي يمينه ثم مرة عن يساره، والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة. ثم يعود إلى الاتفات عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة، ويلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح.

قوله: (ثم ركزت له عنزة) هي عصا في أسفلها حديدة، وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك. قوله ﷺ: (فصلى الظهر ركعتين) فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعدًا.

قوله: (يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع) معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة كما قال في الحديث الآخر: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الحديث الآخر فيمر من ورائها المرأة والحمار، وفي الحديث السابق ولا يضره من مر وراء ذلك.

قوله: (وخرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمرًا) يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما قال في الرواية السابقة كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وفيه رفع النوب عن الكعب.

قوله: (خرج رسول الله على بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة) فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى، وأما من كان في وقت الأولى سائرًا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية، كذا جاءت الأحاديث، ولأنه أوفى به.

قوله: (أقبلت راكبًا على أتان) وفي الرواية الأخرى (على حمار)، وفي رواية للبخاري (على حمار أتان). قال أهل اللغة: (الأتان) هي الأننى من جنس الحمير، ورواية من روى حمار محمولة على إرادة الجنس، ورواية البخاري مبينة للجميع.

قوله: (وأنا يومثذ قد ناهزت الاحتلام) معناه قاربته، واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله ﷺ فقيل: عشر سنين، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل: خمس عشرة، وهو رواية سعيد بن جبير عنه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وهو الصواب.

قوله: (فأرسلت الأتان ترتع) أي ترعى.

قوله: (يصلي بمنّى) فيها لغنان الضرف وعدمه، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت (منّى) لما يمنى بها من الدماء أي يراق ومنه قول الله تعالى: ﴿من مني يمنى﴾ وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واختلفوا هل سترة الأمام بنفسها سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة؟ قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب بين يديه، واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب مالك. ومذهبنا أنها مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث، ولأنها تصون بصره، وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث.

قوله: (وهو يصلي بمنى)، وفي رواية (بعرفة) هو محمول على أنهما قضيتان. قوله: (في حجة الوداع) وفي رواية حجة الوداع، أو يوم الفتح، الصواب في حجة الوداع وهذا الشك محمول عليه.

## (٤٨) بَابِ مَنْع الْمَارِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى

٢٥٨ - (٥٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَئِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدْنِهِ. وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدْنِهِ. وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَائِلُهُ. فَإِنْمَا هُو شَيْطَانٌ».

٢٥٩ - (...) حَذَقْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ (يَعْنِي حُمَيْدًا) قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكُو حَدِيثًا. إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدُّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ. يَوْمَ الْجُمْمَةِ إِلَى شَيْءِ يَسْتُوهُ مِنَ النَّاسِ. إِذْ جَاءَ رَجُلِّ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطِ. أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي مُعَيْطِ. أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدِ. فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدِ. فَمُ فَعَادَ. فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ فَعَادَ. فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ النَّاسَ، فَخَرَجَ. فَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ: فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ. قَالَ وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدِ عَلَى مَرُوانَ. فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ عَلَى مَرُوانَ. فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ: «إِذَا صَلَى أَحِدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. فَأَرَادَ سَعِيدِ نَحْرِو. فَإِنْ أَبِي شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. فَأَرَادَ مَدَ أَنْ يَجْعَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِو. فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلُهُ. فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانُ».

ر ٢٦٠ - (٥٠٦) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ مَعَدًا اللَّهِ بَنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي. فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ. فَإِنْ أَبَى قَلْلَيْمَاتِلُهُ. فَإِنَّ مَعَهُ الْقُرِينَ».

َ ...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

٢٦١ - (٠٠٧) حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسِرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ».

. قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. اثْ: ١٥٠٠

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمْ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي مجهَيْم الأَنْصَارِيِّ. مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

# (بَابِ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ بَدَيْ الْمُصَلِّي)

الشرح: قوله ﷺ: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأ ما الشرح: قوله ﷺ: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع، وهذا الأمر بالدفع أمر

ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يحوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب ديته أم يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله) قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مرسته، وإنما يرده وتأوله بعضهم.

هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

قوله ﷺ: (فإنما هو شيطان) قال القاضي: قبل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقبل: معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقبل: المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر (فإن معه القرين). والله أعلم.

قوله: (فمثل) هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره، الفتح أشهر، ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره، ومعناه انتصب، والمضارع (يمثل) بضم الثاء لا غير، ومنه الحديث (من أحب أن يمثل الناس له قيامًا).

قوله: (أرسله إلى أبي جهيم) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغر، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري، وهو المذكور في التيمم، وهو غير أبي جهم الذي قال النبي على «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم» فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم وبغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة العدوي.

قوله ﷺ (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم، ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. ۳۹۱ کتاب الصلاة

# (٤٩) بَابِ دُنُقِ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ

٢٦٢ - (٥٠٨) حَدْثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَوُ الشَّاقِ. [خ: ٤٩٦]

رَّهُ الْمُنَتَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَّى) مَدَّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَّى) (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبُنِ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدِ) عَنْ سَلَمَةً (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّي أَلَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسِيعً كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمُكَانَ. وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمُنْبَرِ الْمُنْبَرِ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمَالُهُ بَيْدِي وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْدِي كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمُكَانَ. وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمُنْ الْمِنْبَرِ وَالْمُنْ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ وَمُعْتَلِكُ اللّهُ الْمُكَانَ. وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ وَمُوالِمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ وَمُونَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَالَ اللّهُ الْمُنْفَالَ اللّهُ الْمُنْفَالَ اللّهُ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَاقِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِيلَةُ وَلَالَ الْمُنْفَاقِ الللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُونَا اللّهُ الْمُنْفَالِقُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالَقِينَا لَيْفَالِقُونَا اللّهُ الْمُنْفَالِقُونَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالَالَ الْمُنْفَالَ اللّهُ الْمُنْفِيلَةُ اللّهُ الْمُنْفَالَ الْمُنْفَالِقُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالَ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالَقُونَ اللّهُ الْمُنْفَالَ اللّهُ الْمُنْفَالِقُولُ اللّهُ الْمُنْفَالَ الللّهُ الللّهُ الْمُنْفَالَقُولُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُلْفُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقَلِقُولُ اللّهُ الْمُنْفَالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُنْفَالَقُولُ اللّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُولُ اللّهُ الْمُنَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُ

٧٦٤ - (...) حَدَّقَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَثَى حَدَّفَنَا مَكَيِّ قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ سَلَمَهُ يَتَحَرَّى الصَّلاَة عِنْدَ الأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَة عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا.

[0.Y :

## (بَابِ دُنُوِّ الْمُصَلِّى مِنَ السُّتْرَةِ)

الشرح: قوله: (كان بين مصلى رسول الله هجوبين الجدار ممر الشاة) يعني بالمصلى موضع السجود، وفيه أن السنة قرب المصلى من سترته

قوله: (كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح) المراد بالتسبيح صلاة النافلة، والسجود صلاة النافلة في المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها. وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرجل موضعًا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه، فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلإ كراهة فيه، بل هو مستحب لأنهمن تسهيل طرق الخير، وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة، والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه.

قوله: (كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة) المراد بالقبلة الجدار وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض.

قوله: (كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة) فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين فأما الصلاة إليها

نمستحبة، لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق. وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب.

## (٥٠) بَابِ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

٢٦٥ – (٥١٠) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَ قَالَ: وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّا اللَّهِ عَنْ إِنِي ذَرِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنَا كَانَ بَيْنَ يَدَنِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ. فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتُهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرًا مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ فَلَنَ الْبَانَ أَخِيا! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانْ». (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوْوخَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْ مَحَدَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَقَالَ: وحَدَّثَنَا إِلللَّهُ عَدْ بْنُ الْمُغِيرةِ مَ قَالَ: وحَدَّثَنَا إِلللَّهُ عَدْ بْنُ الْمُغَيْدِ وَ كَدُّنَنَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَالَىٰ وَحَدُّنَا إِلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَالْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْتِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْعِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

٢٦٦ - (٥١١) وحَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا الْمَحْزُومِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
 (وَهُوَ النُّ زِيَادِ) حَدَّثَنَا عُبْنُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. وَيقِي ذَلِكَ مِئْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحٰل».
 ذَلِكَ مِئْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحٰل».

## (بَابَ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّى)

الشرح: قوله: (يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، ووجه قوله إن الكلب لم يجيء في

الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا، وفي الحمار حديث ابن عباس السابق، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث (لا يقطع صلاة المرء شيء) ضعيف والله أعلم.

قوله: (سمعت سلم بن أبي الذيال) سلم بفتح السين وإسكان اللام (والذيال) بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء.

قوله: (يوسف بن حماد المعني) هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى معن.

#### (٥١) بَابِ الْإعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

٢٦٧ - (٥١٢) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا:
 حَدَّثَنَا شُهْبَانُ بْنُ عُنِينَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل. وَأَنَّا مُعْتَرَضَةً بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ. كَاغْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. اخْ ٢٨٣]

ُ رَبِي ﴿ ﴿ . . . ﴾ حَدَّنَنَا ۚ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهِلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهِلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهِلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهِلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهِلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُغْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ

٢٦٩ - (...) وحَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرُووَ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنْ الْمَرْأَةُ لَدَابَةُ سَوْءٍ! لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرَضَةً، كَاغِيرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُو يُصَلِّي.
 ﷺ مُعْتَرَضَةً، كَاغِيرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُو يُصَلِّي.

٢٧٠ - (...) حَذَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأُبُو سَمِيدِ الأَشَجُ قَالَا: حَدُّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثِ. حَ قَالَ: وحَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدُّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: وَحَدُّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ الأَعْمَشُ: وَحَدُّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ
 الأَعْمَشُ حَدُّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. ح قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدُّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ

مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ. وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ. بَيْتَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً. فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ. فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجُلَيْهِ. إن ١٠٨:

٢٧١ - (...) حَدْثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمْرِ. لَقَدْ رَأَيْنُنِي مُضْطَجِعةً عَلَى الشَّرِيرِ. فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ. فَيْصَلِّي. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ. فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجَلَيْ السَّرِيرِ. حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِى. إِنْ ١٥٠٣]

ُ ٢٧٢ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي فَقَبَصْتُ رِجْلَيْ. وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

٢٧٣ - (١٣٥) حَدْثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِ قَالَ: وحَدَّثَنَا أَبُو
 بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا عَجَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَدَّادِ بْنِ اللَّهِ ابْنِ شَدَّادِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ شَدَّادِ بْنِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يُصَلِّى وَأَنَا الْهَادِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّى وَأَنَا حِلْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّى وَأَنَا حِلْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعْبِهُ إِذَا صَجَدَ. إِنْ ١٩٧٩]

٢٧٤ - (٥١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ. وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

## (بَابِ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّى)

قوله: (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي على يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة) استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي على لخوف الفتنة بها وتذكرها، وإشغال القلب بها بالنظر إليها، وأما النبي في فمنزه عن هذا كله وصلاته مع أنه كان في الليل، والبيوت

يومئذِ ليس فيها مصابيح.

قولها: (فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر، وإن لم يكن له تهجد، فإن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة، وأما من لا يق باستيقاظه، ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام، وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها، وقد جاءت فيه أحاديث أيضًا غير هذا.

قوله: (إن المرأة لدابة سوء) تريد به الإنكار عليهم في قولهم: إن المرأة تقطع الصلاة.

قولها: (فأكره أن أسنحه) هو بقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح النون أي أظهر له وأعترض، يقال: سنح لي كذا أي عرض، ومنه السانح من الطير.

قولها: (فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي) استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حالالنائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.

قولها: (والبيوت يومثذ ليس فيها مصابيح) أرادت به الاعتذار تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود، ولما أحوجته إلى غمزي.

قولها: (كان النبي على يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه) المرط كساء، وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعًا ترى عليه دمًا أو نجاسة أخرى، وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى.

\* \* :

#### (٥٢) بَابِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ

٢٧٥ - (٥١٥) حَدْثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَلِكُلُكُمْ فَوْبَانِ». إن: ١٣٥٨

(...) حَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ قَالَ: وَحَدُّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْفِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَال: حَدَّثَنِي تُحَقَيْلُ بْنُ خَالِدِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ بَعِنْلِهِ.

٢٧٦ - (...) حَذَنَني عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَادَى رَجُلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنْرَاهِيمَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَادَى رَجُلَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَيْصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «أَوْ كُلُكُمْ يَجِدُ ثَوْبَنِنَ».

٢٧٧ - (٥١٦) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَبِيمًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ رُهَيْرُ: حَدِّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٍ». [خ ٣٠٩]

٢٧٨ - (٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِد مُشْتَمِلًا عِنْمَ يَعِينَ أَمْ سَلَمَةً، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. إِنْ ٢٥٠٥]

(...) حَذَنْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّنْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.

٢٧٩ - (...) وحَدَّثْنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُورَةَ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أَمُّ سَلَمَةً
 فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ يَيْنَ طَرَفَيهِ.

٢٨٠ - (...) حَذَنَنَا قُتَقِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالاً: حَدَّقَنَا اللَّيثُ عَنْ
 يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ مُنَيْفِ عَنْ عُمَرْ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ
 رَشُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي تُوْبِ وَاحِدٍ، مُثْتَحِفًا، مُخَالِفًا يَيْنَ طَرَفَيْدٍ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَانِتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

٢٨١ - (٥١٨) حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّيْزِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِدِ.

٢٨٢ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَقَالَ:
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

كتاب الصلاة كتاب العالمة ٣٩٧

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَثِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٧٨٣ - (...) حَذَنَني حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَني عَمْرُو أَنَّ أَبَّا الزُّيَثِرِ الْمَكَّيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرْ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضْتَعُ ذَلِكَ.

٢٨٤ - (٥١٥) حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرُو) قَالَ: حَدَّنَنِي عِمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِمَمْرُو) قَالَ: حَدَّنِي أَبُو سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

٢٨٥ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ
 قَالَ: وحَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. وَرِوَايَةً أَبِي بَكْرٍ وَسُويْدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

## (بَابِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ)

الشرح: قوله: (سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان؟) فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضى الله عنه فيه، ولا أعلم صحته، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل.

ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا جَعْلُ عَلَيْكُمْ فَي الدَّيْنُ مَن حَرَجُ﴾ وأما صلاة النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل كما سبق.

قرله ﷺ: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) قال العلماء: حكمته أنه إذا اثتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على البدن وموضع اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع، وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة وقد قال الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾ ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه

شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن خنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأتم بتركه، وحجة الجمهور قوله في هي حديث جابر رضي الله عنه: «فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» رواه البخاري، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل.

قوله: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد مشتملًا به واضمًا طرفيه على عاتقيه) وفي الرواية الأخرى (مخالفًا بين طرفيه).

وفي حديث جابر (متوشحًا به) المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره. وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد.

قوله: (فرأيته يصلي على حصير يسجد) فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حرٍ أو برد أو نحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع. والله عز وجل أعلم.

\* \* \*

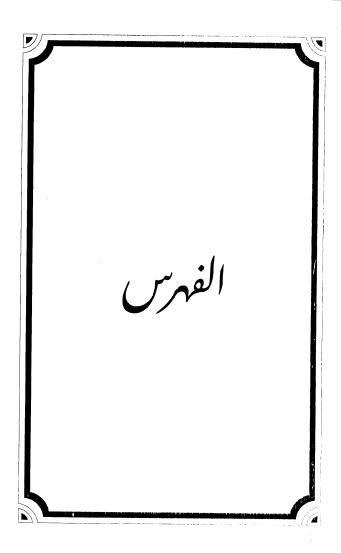



| (٧٦) بَابِ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُثْنَهَى                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٧٧) بَابِ مِنْ يَ مِرْ مِسِورِ مِسْمِهِ عَلَى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُ ﷺ رَبُّهُ لَيْلَةً   |
| (۷۷) باب معنى قون المدير عروبين هورت راه عروب الاستراع) الاستراع؟                                                            |
| ِ                                                                                                                            |
| (٧٩) تاب في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَفَي قَوْلِهِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ |
| شُبْحَاتُ وَجُهِهِ مَا النَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ                                                              |
| (٨٠) بَابِ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                  |
| (٨١) بَابِ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْقِةِ                                                                                    |
| (٨٢) بَابِ إِنْبَاتِ الشُّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُؤَخِّدِينَ مِنَ النَّارِ                                                  |
| (٨٣) بَابِ آَخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُورُوجًا                                                                                  |
| (٨٤) بَابِ أَذْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا                                                                       |
| (٨٥) بَابِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا أَوْلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجِنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا٦٢    |
| (٨٦) بَابِ الْحِيْتِاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمْتِهِ                                                        |
| (٨٧) بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمُّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ                                                  |
| (٨٨) بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ |
| الْقُرْيينَ                                                                                                                  |
| (٨٩) بَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِينَ                                                          |
| (٩٠) بَاب شَّفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبِ وَالتَّحْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيِهِ                                           |
| (٩١) بَابِ أَهْرَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                                                                 |
| (٩٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَثْفَعُهُ عَمَلٌ٧٤                                         |
| (٩٣) بَابِ مُوَالَاَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ٧٥                                     |
| (٩٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُشلِمِينَ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ٧٥                 |
| ره وي راب كَدْن هَذه الْأُمَّة نَصْفَ أَهُا الْجُنَّةِ                                                                       |

١٠٤ الفهرس

| (٩٦) بَابٍ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وَتِسْعِينَ»                                                                                                                                                                             |  |
| (١) بَابِ فَصْلِ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                              |  |
| (٢) بَابِ وُمُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ                                                                                                                                             |  |
| (٣) بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                                                                                                                                   |  |
| (٤) بَابِ فَضْلِ الْوُصُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                                                                                                                                        |  |
| <ul> <li>(٥) بَابِ الصَّلَوَاتِ الْحُنْمُسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا يَتِيَنَهُنَّ</li> <li>مَا الْجُنْيَتِ الْكَبَائِرِ</li></ul> |  |
| (٦) بَابَ الذِّكْرِ الْمُشْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُصُوءِ                                                                                                                                     |  |
| (V) بَابِ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                       |  |
| (٨) بَابِ الْإِيتَارِ فِي الاِسْتِئْتَارِ وَالاِسْتِجْمَارِ                                                                                                                              |  |
| (٩) بَابِ وُمُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا                                                                                                                                  |  |
| (١٠) بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ بَحِمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ                                                                                                                  |  |
| (١١) بَابِ خُرُوجِ الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ                                                                                                                                     |  |
| (١٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْفُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ                                                                                                               |  |
| (١٤) بَابِ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ                                                                                                                                |  |
| (١٥) بَابِ السِّوَاكِ                                                                                                                                                                    |  |
| (١٦) بَابِ خِصَالِ الْفِطْرَقِ                                                                                                                                                           |  |
| (١٧) بَابِ الْإِسْتِطَابَةِ                                                                                                                                                              |  |
| (١٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الاِشْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينِ                                                                                                                                   |  |
| (١٩) بَابِ التَّيَمُّنِ فِي الطَّهُورِ وَغَيْرِهِ                                                                                                                                        |  |

الفهرس

| (٢٠) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الشَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢١) بَابِ الاِسْيَنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ                                                                   |
| (۲۲) بَابِ الْمُسْحِ عَلَى الْحُنَّانِينِ                                                                                 |
| (٢٣) بَابِ الْمُشْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ                                                                    |
| (٢٤) بَابِ التَّوْقِيْتِ فِي الْمُشْعِ عَلَى الْحُقَّيْنِ                                                                 |
| (٢٥) بَاب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءِ وَاحِدِ                                                                 |
| (٢٦) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمُشْكُوكُ فِي نَحَاسَتِهَا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا |
| لُلَاثًا                                                                                                                  |
| (۲۷) بَابِ مُحْم وُلُوغِ الْكَلْبِ                                                                                        |
| (٢٨) بَابِ النَّهْيَ عَنِ ٱلْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ                                                               |
| (٢٩) بَابِ النَّهْيَ عَنِ الاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ                                                            |
| (٣٠) تَابَ وُجُوبٍ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمُسْجِدِ وَأَنَّ الأَرْضَ         |
| نَطُهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ۚ إِلَى حَفْرِهَا ۚ                                                               |
| (٣١) بَابِ مُحُكِّمٍ بَوْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَشلِهِ                                                    |
| (٣٢) بَابِ مُحْكُمُ الْمُنِيِّ                                                                                            |
| (٣٣) بَابِ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَثِيفِيَّةُ غَسْلِهِ                                                                      |
| (٣٤) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُنجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ                                         |
| كِتَابِ الْحَيْضِ                                                                                                         |
| (١) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ                                                                         |
| (٢) بَابِ الْإِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ في لِحَافِ وَاحِدِ                                                               |
| (٣) بَاكِ جَوَازِ غَسْلُ الْحُائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتَّكَاءِ في حِجْرِهَا      |
| رَقِوَاءَةِ الْقُرْآلِ فِيهِرَيَّةِ اللَّهُ وَاللَّهِ عِنْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عِنْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ ا                 |
| (٤) بَابِ ٱلْمُذْيِ                                                                                                       |

| (٥) تَابَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَثْينِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦) بَابِ جَوَازِ نَوْمِ الْحَنُّبِ وَاشْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَشْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ<br>أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ                           |
| اَوْ يَنَامُ اَوْ يَجَامِعُ                                                                                                                                                              |
| (٨) بَابَ بَيَانِ صِفَةِ مَنيُّ الرَّجُلِ وَالْمَزَأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاثِهِمَا                                                                                      |
| (٩) بَابِ صِفَةِ غُسْلِ الْجُنَابَةِ                                                                                                                                                     |
| (١٠) بَابِ الْقَدْرِ الْمُشتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُشلِ الْجَنَابَةِ وَغُشلِ الرَّجُلِ وَالْمَزَأَةِ فِي إِنَاءِ وَاحِدِ<br>فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ وَغُشلِ أَحَدِهِمَا يِفَصْلِ الآخرِ |
| (ً١١) بَابِ اسْتِحْبَابٍ أِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسُ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا                                                                                                          |
| (١٢) بَابِ مُحْكُم ضَفَائرِ الْمُغْتَسِلَةِ                                                                                                                                              |
| (١٣) بَابِ اشْتِحْبَابِ اشْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِشْكِ فِي مَوْضِعِ                                                                                    |
| الدّم                                                                                                                                                                                    |
| (١٤) بَابِ الْمُشتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا                                                                                                                                      |
| (١٥) بَاب وُجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ                                                                                                                    |
| (١٦) بَاب تَسَتُّرِ الْمُعْتَسِلِ بِغَوْبٍ وَنَحْوِهِ                                                                                                                                    |
| (١٧) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ                                                                                                                                        |
| (١٨) بَابِ جَوَازِ الْإغْتِسَالِ عُرْيَانًا في الْحَلْوَةِ                                                                                                                               |
| (١٩) بَابِ الاغْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ.                                                                                                                                            |
| (٢٠) بَابِ مَا يُشتَتَوُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ                                                                                                                                       |
| (٢١) بَاب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ                                                                                                                                                |
| (٢٢) بَاب نَسْخِ الْمُاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُشلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ                                                                                                   |
| (٢٣) بَابِ الْوُضُوءِ بِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                                                                                                                                            |
| (٢٤) بَاب نَشخ الْوْضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                                                                                                                                        |

فربرس

|   | تِلْكَ                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (٢٧) بَابِ طَهَارَةِ مُجلُودِ الْمُتَةِ بِالدُّبَاغِ                                                                                                                                             |
|   | (۲۸) بَابِ النَّيْثُمِ                                                                                                                                                                           |
| , | (٣٠) باب الدليس على ان المشليم لا ينجسَ<br>(٣٠) بَاب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى في حَالِ الْجُنَابَةِ وَغَيْرِهَا                                                                                   |
|   | (٣١) بَابِ جَوَّازِ أَكْلِ الْحُدَّثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى                                                                              |
|   | الْفَوْرِالمُعَالَّا الْفَوْرِ                                                                                                                                                                   |
|   | (٣٢) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُحُولَ الْحَلَاءِ                                                                                                                                          |
|   | (٣٣) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الجَّالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ٢٦١                                                                                                                   |
|   | كِتَابِ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                               |
|   | (١) بَابِ بَدْءِ الْأَذَانِ                                                                                                                                                                      |
|   | (٢) بَابِ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ                                                                                                                                     |
|   | (٣) بَاب صِفَةِ الْأَذَانِ                                                                                                                                                                       |
|   | (٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَذِّنَيْ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ                                                                                                                             |
|   | (٥) بَاب جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ                                                                                                                                    |
|   | (٦) بَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْم في دَارِ الْكُفْرِ إِذَا شَمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ٢٧١                                                                                        |
|   | (٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لَمِنْ سَمِعَهُ ثُمُّ يُصَلِّي عَلَى النِّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ                                                                     |
|   | اللَّهُ لَهُ الْوَسِيلَةَ                                                                                                                                                                        |
|   | (٨) بَاب فَصْلِ الأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ                                                                                                                                 |
|   | (٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْقُ الْنَكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالوَّكُوعِ وَفِي الوَفْعِ مِنَ<br>اللهُ مِن مَا يَكُوْمُ لَا يَدْمُومُ مِنْ مِنْهِ مِنْ اللهِ مِنْ |
|   | الوُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الشَّجُودِ                                                                                                                                 |

| الفيرس                                                                                                                                                                          | <u>1</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| رْ ١٠) بَابِ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ<br>نَجِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                  | )<br>~   |
| (١١) بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِمَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةِ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنُهُ تَعَلَّمَهَا<br>رَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا | )<br>{   |
| (١٢) بَابِ نَهْيِ الْمُأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ                                                                                                    | )        |
| (۱۳) بَابِ مُحَجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُعْجَهُرُ بِالْبَسْمَلَةِ                                                                                                                  |          |
| (١٥) بَابِ وَضْع يَدِهِ الْيُعْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ شُرَّتِهِ                                                              | )        |
| ُوَضْغُهُمَا فِي الشَّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ<br>[17] بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ                                                                       |          |
| (۱۷) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّشَهُدِ                                                                                                                       |          |
| (١٩) باب التشميع والتحوييد والتأمين                                                                                                                                             |          |
| (٣٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ                                                                                                       |          |
| النَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا فَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ                                               | بِا      |
| مُّعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ                                                                                                               |          |
| التَّقْدِيمِ                                                                                                                                                                    | -        |
| (٢٤) بَابِ الأَمْرِ َ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةَ وَإِنْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا٣٦٥                                                                                              | )        |
| (٢٥) بَاب تَحْرِيمِ سَبْقِ الإِمَامِ بِرْكُوعِ أَوْ سُجُودِ وَنَحْوَهُمَا                                                                                                       | )        |

| (٢٧) بَابِ الأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَإِثْمَامِ                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالإِحْتِمَاعِ                                                                                                                                                                 |  |
| (٢٨) بَابِ تَشْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الأَوْلِ فَالأَوْلِ مِنْهَا وَالاِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفَّ<br>وَأَوْنِ وَنَهُمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الرَّبِينِ مِنْ الرَّبِينِ وَالْمُونِينِ |  |
| الأوَّلِ وَالْمُشَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ                                                                                                                                     |  |
| (٢٩) بَابِ أَمْرِ النَّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَوْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَوْفَعَ<br>الرِّجَالِ                                                                                       |  |
| ارجى (٣٠) بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِثْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ                                                                                                                |  |
| ر ۱۰) باب حروج الساءِ إلى المساجِد إذا كم يترب حليه بلت واجها ما حرب                                                                                                                                                                 |  |
| <br>(٣١) بَابِ التَّوَشُطِ في الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ الجُّهْرِيَّةِ بَيْنَ الجُّهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الجُّهْرِ                                                                                                    |  |
| مَفْسَدَةً                                                                                                                                                                                                                           |  |
| (٣٢) بَابِ الْإَشْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                              |  |
| (٣٣) بَابِ الجُهْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ                                                                                                                                                        |  |
| (٣٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّلْهِرِّ وَالْعَصْرِ.َ٣٤٥                                                                                                                                                                            |  |
| (٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فَي الصَّبْحِ                                                                                                                                                                                                |  |
| (٣٦) بَابِ الْقِرَاعَةِ في الْعِشَاءِ                                                                                                                                                                                                |  |
| (٣٧) بَابِ أَمْرِ الأَئِيَّةِ بِتَحْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام                                                                                                                                                                      |  |
| (٣٨) بَابِ اعْيُدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفَهَا فَي تَمَام٣٥٨                                                                                                                                                              |  |
| (٣٩) بَابِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                               |  |
| (٤٠) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                                                                                                                         |  |
| (٤١) بَابِ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُوْآنِ فِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ                                                                                                                                                           |  |
| (٤٢) بَاب مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ                                                                                                                                                                                    |  |
| (٤٣) بَابِ فَصْلِ السُّجُودِ وَالْحُتِّ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                     |  |
| (٤٤) بَابِ أَعْضَاءِ الشَّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ في                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| TV£                                                              | الصَّلَاةِا                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <ul> <li>(٥٤) بَاب الاغتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْهُ</li> <li>وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ</li> </ul> |
| ٣٧٧                                                              | وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحْذَيْنِ فِي السُّجُودِ                                                                                  |
| ، بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإعْتِدَالِ مِنْهُ | (٦٤) بَاب مَا يَجْمَعُ صِفَةً الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَنَحُ<br>وَالسُّجُودِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ           |
| ِ رَكْعَتَينُ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِّفَةَ الجُلُوس بَيْنَ     | وَالسُّجُودِ وَالِاغْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلٍّ                                                                       |
| ٣٧٨                                                              | السَّجْدَتَينِ وَفِي التَّشَهُّدِ الأَوُّلِ                                                                                           |
| ۳۸۳                                                              | (٤٧) بَابِ شُتْرَةِ الْمُصَلِّي                                                                                                       |
| ٣٨٨                                                              | (٤٨) بَابِ مَنْعِ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي                                                                                  |
| T91                                                              | (٤٩) بَابِ دُنُوٌ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ                                                                                        |
| ٣٩٢                                                              | (٥٠) بَابِ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                                                                                            |
| ٣٩٣                                                              | (٥١) بَابِ الْاغْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْ الْلُصَلِّي                                                                                    |
| سِهِ                                                             | (٥٢) بَابِ الصَّلَاةِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِهُ                                                                                 |

\*\*\*